



بِشِيْرَانِهُ إِلَيْجَالِ الْجَيْرَالِ خِيْرَا



### علي كاور كشابر

حمع مرکز تحقیقار ش-اموال البخشائة الثايف

<u>وَلِرُ الْمُرْتِّ خِي الْعَرَبِي</u> بَرِدت. لِمِنَاه



#### جُقُوق الطّبَع عَجَفُوطَت

القلبَعَثُ ثُالَاقُ لِحَثُ

1240هـ ۲۰۰۹م



وَالْرُلُولِينِ الْعِرَانِي

# أعلام القرن الخامس

## ﴿ ٣٨٨ ـ إبراهيم بن حسن، أبو إسحاق الهروي﴾ ﴿ ٢٨٨ ـ إبراهيم بن حسن، أبو إسحاق الهروي﴾ ﴿

طالب علم، ينسب إلى هراة، وهي مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان<sup>(۱)</sup>. كان يتردد على مجلس الحديث الذي كان يعقده الخطيب البغدادي في المسجد الجامع بصور أثناء إقامته فيها، فسمع الجزء الثاني من كتاب الخطيب «الفقيه والمتفقه» في شهر ربيع الأول سنة 204هـ<sup>(۲)</sup>.

٣٨٩ ـ إبراهيم بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن طلحة بن عبد الله بن سليمان بن أبي كريمة، أبو البركات الفارسي الصيداوي

[ح: ۲۹ءهـ/۱۰۳۷م] آرکو

محدث، من أهل مدينة صيدا، وأصله من اصطخر، وقد استوطنت أسرة ابن أبي كريمة في صيدا وبيروت، وهم من الفرس الذين أسكنهم

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج٥ ص٣٩٦.

<sup>(</sup>۲) الفقيه والمتفقه: ج١ ص٧٨، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٢١٨.

الأمويون في سواحل الشام في القرن الأول الهجري، وكان من هذه العائلة عدد من المحدثين.

كان جده محمد بن عبد الرحمٰن محدثاً فأخذ إبراهيم الحديث عنه، ورحل إلى دمشق سنة ٤٢٩هـ فسمع من شيوخها ومنهم الحسين بن محمد بن أحمد الأنصاري الحلبي المعروف بابن المُنيقر(١). ثم عاد إلى بلده فحدث بها عن: جده، وعن مسدد بن علي الأملوكي في كتابه.

<sup>(</sup>١) بغية الطلب: ج٦ ص٢٧٤٢، تاريخ دمشق: ج٥٤ ص٩٩.

<sup>(</sup>۲) تاريخ دمشق: ج١ ص٣٨٤، بغية الطلب: ج١ ص٢٧٤٢، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٢٢٠.

#### 790 ـ إبراهيم بن الخاطب، أبو إسحاق الصيداوي [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٨م]

من أهل صيدا، ذكره الصوري في المقطوعة [٢٨٥] وكناه أبا إسحاق ووصفه بالسخاء، قال:

لنن كنتُ استسقيك في كلُّ برهة في الله أخاكَ الغيث ما زالَ يُستسقَى (١)

#### ٣٩١ ـ إبراهيم بن سليم بن أيوب بن سليم، أبو سعد الرازي الصوري

[ت: ۴۹۱هـ/۱۰۹۷م]

محدث أصله من قسطانة على باب الري<sup>(٢)</sup>، نزل والده سُليم بن أيوب مدينة صور وسكنها، ولعل إبراهيم ولد فيها وسكنها فنسب إليها.

سمع من والده: سُليم الرازي، وعبد الوهاب بن برهان الغزال بصور (۲). وكان يتردد على مجلس الحديث الذي يعقده الخطيب البغدادي في جامع صور وسمع منه الأجزاء: الأول، والثاني، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» في شهري ربيع الأول وربيع الآخر من سنة 204هـ(1).

سمع منه غيث الأرمنازي الصوري، وروى عنه حديثاً واحداً، يقول غيث: «حدثني أبو سعد إبراهيم بن سليم بن أيوب الرازي، حدثني

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج٤ ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) تهذيب تاريخ دمشق: ج٢ ص٢١٧، تاريخ الإسلام (٤٩١ ـ ٥٠٠) ص٨٨.

<sup>(</sup>٤) الغقيه والمتفقه: ج١ ص٣٩، ٧٨، ١٥٧، ٢٣٦، وج٢ ص٤٤، ١٤٦.

أبي . . . عن أسامة بن شريك قال: شهدت النبي ه ششل: ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلقٌ حسن، قال غيث: لم أعلق عنه غير هذا الحديث، (۱).

توفي بدمشق سنة ٤٩١هـ، يقول ابن عساكر: "ذكر أبو محمد بن الأكفاني أن أبا سعد إبراهيم بن الفقيه سليم بن أيوب الرازي توفي في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وأربعمائة بدمشقه (٢٠).

# ٣٩٢ ـ إبراهيم بن شكر بن محمد بن علي، أبو إسحاق الخامي العثماني [وقيل العفاني أو الحناني] المصري [ت: ٤٦٧هـ/١٠٧٤م]

واعظ مالكي من أهل مصر، دخل مدينة صور، والتقى فيها بغيث الأرمنازي الصوري، ودفع إليه جزء فيه أحاديث جمعها، وزار صيدا، وسمع بها: أبا مسعود صالح بن القاسم الميانجي قاضي صيدا، ثم دخل دمشق بعد سنة ٤٢٠ه فسمع بها من جماعة منهم: المحدث الشيعي عبد الرحمٰن بن عبد العزيز بن الطبيز السراج، وأبو الحسن بن السمسار، ومحمد بن عوف. ثم سافر إلى العراق، فأقام ببغداد مدة، ثم عاد إلى دمشق في سنة ٤٥٧، وحدث بها عن جماعة، وذكر أنه سمع كتاب الناسخ والمنسوخ، من هبة الله بن سلامة البغدادي المفسر، وسمع

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱ ص ٤٢٠، تاریخ الإسلام (٤٩١ ـ ٥٠٠) ص ۸۸، المجموع: ص ۱۷، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۱ ص ۲۲٤.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج٦ ص٤٢٠، تهذيب تاريخ دمشق: ج٢ ص٢١٧، تاريخ الإسلام
 (١٩٥٠ - ٥٠٠) ص٨٨، لبنان من السيادة الفاطمية: ق٢ ص٣٢١.

كتاب «شفاء الصدور في تفسير القرآن» للنقاش عن أبي القاسم على بن محمد الزيدي العلوي الشريف، وروى عن العلوي حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله الله أنه قال: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء».

توفي بدمشق ليلة الأحد، ودفن نهار الأحد الثاني من ذي الحجة سنة ٤٦٧هـ في مقبرة باب الصغير<sup>(١)</sup>.

#### ٣٩٣ - إبراهيم بن علي بن الحسين، أبو إسحاق القُباني الصوري

[ت: ۲۷۱هـ/۱۰۷۸م]

شيخ صوفي، ينسب إلى قباء وهي مدينة كبيرة من ناحية فرغانة قرب الشاش بما وراء النهر<sup>(٢)</sup>، ولد فيها سنة ٣٩٤ه، وخرج صغيراً إلى بلاد خراسان والعراق والحجاز ثم نزل صور وأقام بها مدة أربعين سنة فنسب إليها.

سمع الحديث بصور من أبي الفرج ابن برهان الغزال، وبالأمير ميَّاس بن مهري بن كامل القشيري وقد سمعه بها سنة ٤٦٢هـ، وبصيدا من: أبي محمد الحسن بن جميع الغساني الصيداوي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج٦ ص٤٢٩، ٤٢٦، وج٢٣ ص٢٩٤، لسان المیزان: ج١ ص٦٨، المجموع: ص١٩، موسوعة علماء المسلمین: ق١ ج١ ص٢٧٦، ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج٤ ص٣٠٣.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق: ج۷ ص۲۲، وج۱۲ ص۳۵۳، تهذیب تاریخ دمشق: ج۲ ص۲۳۳، تاریخ الإسلام (۷۱۱ ـ ٤٨٠) ص۳۸، النجوم الزاهرة: ج٥ ص۲۰۷، المجموع: ص۲٤٦، ۲۷۷، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۱ ص۲۳۸.

ذكره غيث بن علي الأرمنازي الصوري فقال: «إبراهيم بن علي بن المحسين، أبو إسحاق القبّاني شيخ الصوفية بالثغر، يرجع إلى ستر ظاهر، وسَمْتِ حسن، وطريقة مستقيمة، كثير الدرس للقرآن، طويل الصمت لازم لما يعنيه. ولد بما وراء النهر، وخرج صغيراً وتغرب، وسافر قطعة كبيرة من بلاد خراسان والعراق، والحجاز، وغير ذلك، ثم نزل صور فأقام بها، واستوطنها إلى أن مات وحدث بها عن أبي محمد بن جميع، وأبي الفرج بن برهان، وابن الترجمان وغيرهم. وكان سماعه صحيحاً.

وحدثني أنه أدرك من أصحاب القفال الشاشي في بلد شاش أربعة، وأنه سمع من ثلاثة منهم، سمع من أنيس: كتاب «دلائل النبوة» عنه، ومن الآخر بعض كتاب، إلا أنه لم يصحبه منها بشيء، وأقام بصور نحواً من أربعين سنة.

سألت أبا إسحاق عن مولده فقال: في سنة أربع أو خمس وتسعين وثلاثمائة، وتوفي ـ رحمه الله ـ ليلة يوم الاثنين نصف الليل، ودفن من المغد الظهر، العاشر من جمادى الآخرة منه، سنة إحدى وسبعين وأربعمائة، ودُفن بين يدي باب المسجد المعروف بعتيق. حضرت دفنه والصلاة عليه، وتبع جنازته خلق عظيم رحمه الله. وذكر لي جماعة من المفقهاء أنه لم يبق في الشام ولا الحجاز شيخ لهذه الطائفة يجري مجراهه(۱۰).

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۷ ص۲۲، تهذیب تاریخ دمشق: ج۲ ص۲۳۳، معجم البلدان: ج٤ ص۲۳۰، المجموع: ص٦٨، ٦٩.

#### 792 ـ إبراهيم بن علي بن عبد الله، أبو إسحاق الفارسي

محدث، كان بصور، وسمعه بها أبو الفتح محمد بن الحسن بن محمد بن أبي على الأسداباذي الصوفي المتوفى سنة ٤٦٧هـ(١).

## ٣٩٥ ـ إبراهيم بن علي بن فضلون، أبو المغيث [ح: ٤٠٩هـ/١٠٦٢م]

شيخ بصور، كان يتردد على مجلس الخطيب البغدادي في جامع صور، فسمع منه الجزئين: الأول، والخامس من كتابه «الفقيه والمتفقه» في شهر جمادى الآخرة سنة ٤٥٩هـ(٢٠)، وسمع الجزء الثاني من الكتاب نفسه في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ(٣).

#### ٣٩٦ ـ إبراهيم بن محمد بن عبد الرزاق، أبو طاهر الحَيفي [ح: ٤٧٦هـ/١٠٨٣م]

محدث من أهل «قصر حَيْفَة» وهو موضع بين حيفا وقيسارية في فلسطين.

سمع بإطرابلس، وحدث بصور سنة ٤٧٦هـ فسمع منه أبو الفرج

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج٥٦ ص٣٢٩، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقه: ج١ ص٤٠، ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج١ ص٧٨، موسوعة علماه المسلمين: ق١ ج١ ص٢٣٩.

غيث بن علي الأرمنازي وروى عنه، وأبو الفضل أحمد بن الحسن إبن بنت الكاملي الصوري<sup>(۱)</sup>.

# ٣٩٧ ـ إبراهيم بن محمد بن عقيل بن زيد بن الحسن بن الحسين، أبو إسحاق الشهرزوري الدمشقي [ت: ٤٩٤هـ/١١٠٠م(٢)]

فقیه، عالم، قاض، ینسب إلی شهرزور بین إربل وهمذان، ولد سنة ٤٢٥هـ.

سمع: علي بن أحمد بن مالك أبا الحسن الشيرازي، وسمع أيضاً أباه محمد بن عقيل بدمشق، ثم نزل مدينة صور وسمع بها: أبا الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال البغدادي الصوري، وأبا نصر بن طلاب.

توفي سنة ٤٩٤هـ كما ذكر أبو محمد بن الأكفاني<sup>(٣)</sup>.

#### ۳۹۸ ـ إبراهيم بن المعافى، أبو إسحاق [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨م]

كاتب، ذكره الصوري في المقطوعة [٣٧٨] ولعله من مدينة صيدا، لأن آل المعافى سكنوا فيها وفي مدينة الرملة بفلسطين، وصفه بالكرم

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۷ ص۱۹۷، تهذیب تاریخ دمشق: ج۲ ص۲۸۹، معجم البلدان: ج۲ ص۳۳۷، المجموع: ص۳۱۹، ۲۶۲، موسوعة أعلام فلسطین: ج۱ ص۲۱۸.
 (۲) معجم البلدان: ج۳ ص۳۷۵.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق: ج۷ ص۲۰۱، تهذیب تاریخ دمشق: ج۲ ص۲۹۰، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج٤ ص۲۰۱، ۱۶۲، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۱ ص۲۰۹.

والجمال في خُلُقه وخَلقه، يقول في البيت الآخير:

إنَّ فيما رأيت نُحلقاً خَليقاً بالعلى والنَّدى ووجهاً وَسِيماً (١)

#### 799 ـ إبراهيم بن وديع، أبو إسحاق الصوري [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٧٨]

قاض، وحاكم شرعي في مدينة صور، ذكره الصوري في قصيدتين ومقطوعة، ووصفه بالقاضي السخي الكريم والحاكم العادل، يقول:

مفكأنما ابن وديع حاز ودائعاً للقاصدين فكلهم متقاضي مهما جزعت فلذ ببحر مكارم في بحر كل ملمة خواضٍ (٢)

## ٤٠٠ ـ ابن أبي زكريا المتطبب، أبو الصقر النصراني [ت: ١٠٢٣هم]

نصراني يعقوبي يعرف بابن أبي زكريا ابن أبي غالب<sup>(٣)</sup>، ونسبة تدمري إلى مدينة صور<sup>(1)</sup>.

مدحه الشاعر عبد المحسن الصوري فقال:

أبايعتَ أهلَ البيعةِ اليومَ في دَمي غَلبتَ فجُد أخطارهُم وتقدَّم ولا تورثَنْ عينيكَ شُقمي فإنَّه حرامٌ على الذَّميُّ ميراثُ مسلمٍ (٥)

وكتب إليه مقطوعة يشكره على اعطياته، ويكنيه أبا الصقر، فيقول:

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٤٢١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: جآ ص٢٦٢، وج٢ ص٧، ٢٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأنطاكي: ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) لبنان من السيادة الفاطمية: ق٢ ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) ديوان الصوري: ج٢ ص١٧.

يسا أبسا السصيقسر ومسا عندي لنعمماك جزاء(١)

تظاهر بدين الإسلام في أيام الحاكم بأمر الله الفاطعي، ولازم الجامع، وتقدم في الصلوات، وقرأ القرآن، وكتب الحديث والفقه، وحج إلى مكة ثم ارتد وعاد إلى النصرانية، فذكروا عنه أنه قال: ما عمل في سحر نبيكم؟ فأمر الظاهر سنة ٤١٢ بحبسه في الشرطة السفلى، ولبث في الاعتقال مدة عشرة أيام، وفي كل يوم منها يجادَل في العودة إلى دين الإسلام، فلم يذعن، فأمر الظاهر بقتله وسيق إلى الموضع المعروف بالتبانين، وضربت رقبته في بركة رُميْس وأحرق بالنار هناك في المعروف مسنة ٤١٤هـ وقيل سنة ٤١٤هـ (٢).

#### دده ـ ابن الطهماني الصيداوي [ح: ۴۸۲هـ/ ۱۰۸۹م]

والي، يلقب ثقة الملك، كانت ولايته على مدينة صيدا قبل سنة ٤٨٢هـ، وفي هذه السنة استرجع الفاطميون سيادتهم عليها فهرب ابن الطهماني منها في البحر إلى طرابلس واستجار بأميرها جلال الملك أبي الحسن علي بن عمار، ومات بطرابلس فرثاه ابن الخياط القيسراني بقصيدة طويلة عزى بها القاضي جلال الملك، يقول فيها:

وإن خالسني خطبه السفادحُ ويَدُوي أخو البهجةِ الواضحُ ويَعمى عن النَّظرِ الطَّامحُ

بنفسي على قُربهِ النازحُ أيا نازلاً حيث يُبلى الجَديدُ مقيمٌ بحيث يَصَمُّ السَّميعُ

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٥٤، وذكره في ج١ ص٧١.

 <sup>(</sup>۲) أخبار مصر: ص۲۱۱، ۲۱۲، تاريخ الأنطاكي: ص۳۷، ۳۷۱، اتعاظ الحنفا:
 ج۲ ص۱۹۲۰.

سريسرٌ ولا أجُسردٌ سمابسحُ من الجَدب معروفُهُ السائمُ ويستجدد الحسن الواضع بفقدك ما هَـدْهـدَ الصّادحُ إلا وأنست لسه فسساتسخُ حبقبي والبزميانُ بيبه طبائبتُ إلى العَذْب يُعَتَّحُمُ المالحُ دفاعاً كما يخسَأ النابحُ كسمسا رُوّعُ الأعسزلَ السرامسحُ والسعسز طسانسرك السمسانسة من الموت ما اجتاحُهُ جائمُ منبائيخ يبرتبدها البمبانسخ فبلبغ يسروه روقها السساطيخ كما سَبَق الجدَع القارحُ(١)

كأن لم يطُلُ بك يؤمَ الفخار خمى البلاة أروَعَ يحمي البلاة أمرَعَ يحمي البلاة أمرَعَ يحمي البلاة أمرَعَ يحمي البلاة أمرَعَ يحمي البلاة أب ذا السمكسارم لا رُوّعَتْ فما سُدَّ بابٌ من المكرماتِ أبى ثِقَةُ المُلْكِ إلا حماكَ طوى البحرَ ينشدُ بحرَ السَّماحِ فبادرت تحسأ عنه الخطوبَ نسروعُ الردى والعدى دونَهُ وبات كفيلاً له بالشراءِ واقسم لو أنَّ عزاً حمى والكن أنفس هذا الأنام وأيُّ فنتَى ساورتُهُ المنونُ وأيُّ فنتَى ساورتُهُ المنونُ الملوكِ وأيُّ المعلوبَ الملوكِ

#### ٤٠٢ ـ ابن وضاح [ح: ٤٢٩هـ/ ١٠٣٧م]

قاضي بصيدا، كان غيث بن علي الأرمنازي الصوري يجتمع به، وذكر له أن القاضي عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل خرج إلى صيدا لتشييع جنازة قاضيها أبي مسعود صالح بن أحمد بن القاسم الميانجي المتوفى سنة ٤٢٩، فقال ابن وضاح: ما أظن أن القاضي جاء للصلاة عليه ونحو ذلك (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الخياط: ص٥٠ ـ ٥٣.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ دمشق: ج۲۳ ص۲۹۵، المجموع: ص۱۳۷، موسوعة علماء المسلمين: ق1 ج٥ ص٢٣٩.

#### 207 - أبو إبراهيم بن الحسن القدوي [ح: 201هـ/ 2011م]

كان يسكن صور، سمع بجامعها الجزء الأول من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر جمادى الأولى سنة ٥٤هـ(١٠).

#### ٤٠٤ ـ أبو أحمد بن الحسن بن سرور الشيخي الصيداوي [ح، ق: ٤١٩هـ/ ١٠٢٨م]

من بني الشيخ الشيبانيين، وهم من آل جفنة، والده الحسن بن سرور الشيخي كاتب الخراج بمدينة صيدا.

ذكره الصوري في قصيدة كتب بها إلى بني الشيخ بصيدا، فقال فيه:

وجدٌّ في السير جداً غير منقطع عنهم أبو أحمد كالعارض الهتنِ (٢)

#### 200 ـ أبو أسعد بن محمد الأسداباذي [ح، ق: ٤٥٠هـ/١٠٥٨م]

من أهل أسداباذُ، كان بصور، وروى عن القاض عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري، وكان سمعه مع أخيه حمزة بن محمد الأسداباذي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج١ ص٤٠، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٥ ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج٢ ص٦٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج٣١ ص٧٢.

#### ٤٠٦ ـ أبو بكر الواسطي [ت: ٤٧٥هـ/١٠٨٢م]

شيخ نزل بصور، ثم رحل عنها إلى دمشق، وتوفي فيها، قال غيث الأرمنازي: «حُدثت أن أبا بكر الواسطي توفي بدمشق بعد مضيه من عندنا في ذي القعدة سنة خمس وسبعين وأربعمائة (١٠).

#### ٤٠٧ ـ أبو التقي الصيداوي

طالب علم، من آل المعافى الصيداويين، ذهب إلى مصر في طلب العلم، ذكره الصوري في مقطوعتين وقصيدة (٢٠) يهجوه بها، ويطالبه أن لا يُظهر ولاءه بمصر للفاطميين. يقول:

إذا ما استرضعَتْ درَّت بريِّ وإلاَّ لِم دُعيتَ أبا التقى فعندهُم علامات الوَليِّ لحاك اللَّهُ عن آل النبعِ (٣)

تمتَّع أن ترى في مصرَ ثَدْي وقارب في العلوم وكن تقياً ولا تنظهر لمن تلغَى ولاءً أمالك في استِك الوجعاء شغلٌ

#### 20.4 ـ أبو حاتم الصوفي [ح، ق: 20.4هـ/ 10.8م]

صوفي، كان بمدينة صور، خرج مع محمد الأسداباذي وولده حمزة إلى خربة صور، والتقى القاضي عبد الله بن علي بن عياض بن أبي

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج٦٦ ص٨٠، المجموع: ص٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) ديوان الصوري: ج١ ص١٩٨، ٣٢٦، وج٢ ص١١٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٢ ص١١٦٠،

عقيل الصوري المتوفى سنة ٤٥٠هـ، واحتج على قسمته بين الناس، فوهبه القاضي ثوبين وعمامتين وخمسة دنانير ودفعها إليه، وكتب له رقعة إلى الوكيل بجرة عسل وجرة زيت وحنطة وسكر، وقال له: رضيت يا شيخ؟ قال: لا والله يا سيدي، ما هذه القسمة؟ قال: فكلما فرغ عرفني به حتى أجدده لك<sup>(١)</sup>.

#### ٤٠٩ ـ أبو الحسن بن أبى محمد العلوي [ح، ق: ١٩٤هـ/ ١٠٢٨م]

شريف كان بصور، رثى له الصوري ولداً في قصيدة توجه بها لجد الغلام أبى محمد، يقول الصوري:

يا بن النبئ وفي أقدام ناثبة عليكم لجميع الناس معتبرُ أبا محمد الصبرَ الجميلَ فما يرتاعُ من غصن يَذوي له الشَّجوُ<sup>(٢)</sup>

#### ٤١٠ ـ أبو الحسن بن ينوط المصري [ح: ٤١٥هـ/ ١٠٢٤م]

مصري، خرج في شهر صفر سنة ١٥٤هـ إلى مدينة صور<sup>٣)</sup>.

#### ٤١١ ـ أبو الحسن الربعي

شيخ محدث كان نازلاً بصور، روى الحديث بها، سمعه: أبو

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ج٣١ ص٧٢، ٧٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج١ ص٢٣٣، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) أخبار مصر: ص٥٢.

الفضل المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن بن أبي محمد الأزدي المتوفى سنة ٤٦٧هـ، والحسين بن أحمد بن عبد الواحد الصوري التاجر الوكيل(١٠).

#### ٤١٢ ـ أبو سعيد القبادياني المروزي العلوي [ح: ٤٣٨هـ/ ١٠٤٦م]

شريف شيعي، يتصل نسبه بالإمام علي بن موسى الرضا ﷺ، وهو من قباديان ببلاد فارس، رافق أخاه ناصر خسرو العلوي برحلته إلى بلاد العرب وفارس وتركستان والهند، ودخل مدينتي صيدا وصور في الساحل العاملي سنة ٤٣٨هـ(٢).

#### ٤١٣ ـ أبو الضحاك بن قيس بن جندل البقاعي الحمداني التغلبي الوائلي العاملي

أمير عاملي إمامي، من ذرية جندل البقاعي. وجندل رجل من البقاع حصل له الحظ في خدمة الملوك الفاطميين، لأنه كان ذا شجاعة وعقل، فتولى على بلاد وادي التيم، وإليه تنسب قلعة جندل في سفح جبل الشيخ قرب راشيا الوادي. وبقيت بلاد وادي التيم لجندل في حياته ولبنيه من بعده إلى أن ظهر من ذريه جندل أبو الضحاك، وكان شجاعاً ذا تدبير ومعرفة طائلة، فاستولى على بلاد جبل عامل وضمها إلى بلاد وادي التيم (<sup>7)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۶ ص۲۲، وج۸۰ ص۳۷، موسوعة علماه المسلمین: ق۱ ج۰ ص۲۶۱،

<sup>(</sup>۲) سفر تامه: ۹ ـ ۳۲، ۶۹، ۵۰.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمير حيدر الشهابي: ج٢ ص٤٦٨، الأسر في جبل الشوف: ص٩٥.

#### 212 ـ أبو طالب بن الحسن بن سرور الشيخي الصيداوي [ح، ق: ٤١٩هـ/ ١٠٢٨م]

من بني الشيخ الشيبانيين، الذين ينتسبون لآل جفنة الغسانيين، والده الحسن بن سرور الشيخي كاتب الخراج بمدينة صيدا.

ذكره الصوري في قصيدة كتب بها إلى بني الشيخ بصيدا، فذكره قائلاً:

سعى أبو طالب سعباً يفوت به سبقاً وسار أبو نصر على السنن(١١)

#### 103 ـ أبو طالب الواسطي [ح، ق: 113هـ/ 1078م]

عاملٌ، للدولة الفاطمية في مدينة صيدا، ذكره الصوري في قصيدتين. يظهر منهما جوده، فهو يسد الطرقات ليساعد سالكيها، وتسبق أنامله فكره في العطاء، يقول:

كم سبقت أنملُهُ فكره كأنَّ فيها خاطراً جائلاً(٢)

وكان الصوري قد قصده إلى صيداء، وكان يومثذ عاملها فمدحه بقصيدة استغرب فيها أن يرى إنساناً تضيق به صيدا والممدوح عاملها، يقول:

وأعجبُ الناس من تضيق به صيداء والواسطيُ عاملها وفي وصولى إليك قد وصَلَتُ إلى مستدة أوائسلها (٣)

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج۲ ص٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص ٣٧٥ ـ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر تفسه: ج١ ص٤٠٦.

ولعله هو المقصود في قول الشابُشتي: بأن مدينة عانة لأبي طالب الواسطى المكفوف<sup>(١)</sup>.

#### ٤١٦ ـ أبو عمر بن الشيخ الشيباني الصيداوي [ح، ت: 114هـ/ ۲۸،۱م]

صيداوي، من بني الشيخ الشيبانيين، ومن أعيان مدينة صيدا، ذكره الصورى بقصيدتين، يقول عن كرمه:

حتى ترى قلبَهُ للنهب معترضاً كأنه المالُ في يمنى أبي عُمر(٢) وعندما توفي رثاه بقصيدة منها:

أحديث نسفسسي أمْ سَسمَسرْ الم بسعيضُ وسسوسيةِ السفِسكَسرْ أم سبوءُ ظنَّ المشفقيين فأيين أنيت أبا عُميرُ لسلَّسه قسبسرك مساحسوي ولسه سسريسرك مسا أسُسرٌ<sup>(٣)</sup>

#### ٤١٧ ـ أبو الفتح [ح، ق: ١٩٤هـ/ ١٠٨٨م]

صديق للشاعر عبد المحسن الصورى، حبس في سجن بمدينة صور، فكتب له مقطوعة يقول:

بل روضةٌ يعتادُها المزنُّ فقلوبنا بك في الهّوي رهنُ(1)

ما السجن يوم حللته سجنٌ ولىئىن أبا الفتح ارتهنتَ به

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج٢ ص٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج١ ص٢١٦، ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج١ ص١٦٦، ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نقسه: ج٢ ص٩٨.

#### 413 ـ أبو الفتح بن خاقان [ح، ق: 414هـ/ 1078م]

هجاه الشاعر عبد المحسن الصوري في مقطوعة يظهر منها بأن المترجم كان شاعراً، ولعله من مدينة صور، يقول:

ألا قسل لأبسي السفستسج إذا لاقسيستسه سسرا لقد أنكرت من عِرسِك أمراً لم يكن نُمكرا(١٠٠

#### 193 ـ أبو الفرج بن الطبيب الصوري [ح، ق: ٤١٩هـ/ ١٠٢٨]

قاض، في مدينة صور، ذكره الشاعر الصوري في مقطوعة كتب بها إليه وقد طالبه بعض غرمانه بشيء، فكتب إليه على يده:

بعض من غارَمَني لازمني شم قد أصبح يدعوني إليك وكلانا أيها القاضي على ثقة منك بما نرجو لديك (٢) وكتب له مقطوعة أخرى في منثور يقتضي ذلك (٣).

وقد توفي حفيده سنة ٤١٥هـ، يقول المسبحي: "وفيه [ذي القعدة سنة ٤١٥هـ] توفي صبي نصراني ولد لابن أبي الفرج المتطبب عمره أدبع عشرة سنة، وكان قد برع في التعليم، فنزل لجنازته ابن سباع وجماعة من المسلمين والنصارى والخدم والأساقفة والرهبان، وحُفر له بالقصر، ودفن هناك غرة ذلك اليوم، (٤).

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٢٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٢ ص٩٢.

<sup>(</sup>٤) أخبار مصر: ص٠٣٣.

فهذا يعني أن أبا الفرج نصراني دخل في الإسلام، ويبدو أن والده عيسى بن نسطوريوس الطبيب.

#### ٤٢٠ ـ أبو الفضل الصوري

مؤرخ كاتب، من أهل مدينة صور. كان يعيش في مصر ويكتب للخلفاء الفاطميين رسومهم ونظمهم، له كتاب التذكرة، ويبدو منه أنه كان شيعي المذهب.

وذكره القلقشندي فقال: «نسخة كتاب بالبشارة بالسلامة في الركوب في غرَّة السنة أورده أبو الفضل الصوري في تذكرته: «الحمد لله الذي لم يزل يُولي إحساناً وإنعاماً، وإذا أبلى عبيده عاماً أجَدَّ لهم بفضله عاماً، فقد أمدّكم معاشر الخلفاء كرماً ومناً، وآتاكم من جوده كأثر ممّا يتمنّى، ومنحكم من عطائه ما يُوفي على ما أردتموه ﴿ ... وَسَخَرَ لَكُمُّ الْيَلَ يَتمنّى، ومنحكم من عطائه ما يُوفي على ما أردتموه ﴿ ... وَسَخَرَ لَكُمُّ الْيَلَ وَالنَّهَارَةُ ﴾ [إسراهـــم: ٣٣ و٣٤] وقـد استقبلتم هذه السنة السعيدة، وإذا عملتم بالطاعة كنتم مستجيزين من ثواب الله الأغراض المعيدة.

وصلًى الله على سيدنا محمد نبيّه الذي غدت الجنّة مُدَّ خَرَةً لمن عمل بهُداه لما سمعه، ومُهيَّأة لمن آمن به واتبّع النور الذي أنزل معه، وبينّ بإرشارده ما تجري أمور السنين عليه في العدد والحساب، ونسخ ما كانت الجاهلية [تفعله] فيه زيادةً في الكفر وضلالاً عن الصواب. وعلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي كمَّل الله الإسلام بإمامته، وضاعف الأجر لأهل ولايته، ومنح شيعته مقبول شفاعته، وعلى الأثمة من ذريتهما، خلفاء الله على خلقه، والقائمين بواجب حقه، والعاملين في سياسة الكافة بما يرضيه سبحانه، ويضمن غفرانه ورضوانه، وسلم عليهم أجمعين، سلاماً باقياً إلى يوم الدين.

وإنَّ أحقَ النَّعم بنشر الذكر، وأوجبها للوضف وإعمال الفكر، نعمة رفعت الشكُّ وأزالت اللَّبْس، ووضح ضياؤها لأولى الألباب وضوح الشمس، واشترك الناس فتضاعفت الفائدة لديهم، وانتفعوا بذلك في تواريخهم ومعاملاتهم وما لهم وعليهم، وتلك هي المعرفة باليوم الذي هو مطلع السُّنة وأوَّلها، ومبدؤها ومستقبلها، وحقيقة ذلك ظهور إمام كلُّ زمان، وكان ظهور إمام زماننا مولانا وسيدنا الإمام فلان ليتساوى في الشرف برؤيته العامَّة والخاصَّة، فيكون استقلال ركابه إشعاراً بأنَّ اليوم الذي تجلَّى فيه لأوليانه، ولرعاياه المتفيِّنين ظلِّ لوائه، هو افتتاح السنة وأول محرّمها، وعليه المعتمد في عدد تامّ الشهور وناقصها من مفتتحها إلى مختتمها ـ يوم كذا غرّة المحرّم من سنة كذا، في عساكر لا يُحصرُ عددُها، وقبائل لا ينقطع مددُها، وإذا اضطرمت نار الكفر والنهبت، طفئت بأنوارهم وخبت، وقد تقلَّدت هنديَّةً تروعُ إذا أشرقت وسكنّت، فما الظنّ إذا اصطحّبت، والأرض بمرورها عليها مُبهجة مُونقة، وملائكة الله عز وجل به محدقة، فآذن بأنّ اليوم المذكور هو غرّة السَّنة المعيّنة، وأن اليوم الفلاني أمْسُهُ انسلاخ كذا، سنة كذا المتقدّمة، لتستقيم أمورهم على أعدل نُهوجهم، وليُحفظ نظام دينهم في صومهم وفطرهم وحجِّهم.

وكذلك أصدر هذا الكتاب ليتلوه الأمير على من يسكن عمله، وجميع من قِبَله، ويتماثلوا في معرفته، ويحمل كلُّ منهم الأمر عليه في معتقده وأسباب معاملاته، ويشكروا الله على النعمة عليهم بهدايته. وهو يعتمد ذلك ويطالع بكائنه فيه إن شاء الله تعالى، وكُتب في اليوم المذكوره (۱).

صبح الأعشى: ج٨ ص٣٢٧، ٣٢٨، لبنان من السيادة الفاطمية: ق٢ ص٣١٩.

#### ٤٢١ ـ أبو القاسم ابن أخت الطرايفي [ح، ق: ۱۹هد/ ۱۹۸۸م]

عالم شيعي، كان حاكماً شرعياً في مدينة صور، والدته من الدينور، وخاله محمد بن عمر بن عمارة، أبو بكر الدينوري الطرائفي الذي تولى إمامة جامع صور، وتوفي بدمشق سنة ٤٤٧هـ، ذكره الصوري في ديوانه، لكنه لم يذكر اسم والله، وذكر تشيعه في مقطوعة يقول

> يا بدعة العالم في العالم يا حاكماً يا ظالماً في الهوى وحت مولانا إمام الهدى إنى لىممنوعُ الكري ساهراً

ويبا شببية الغُصُن النباعم روحى الفدا للحاكم الظالم وحتى من صدق بالخاتم فارثِ لِصَبُّ يا أبا القاسم<sup>(۱)</sup>

#### ٤٢٢ ـ أبو القاسم بن معدان [ح، ق: ۱۹هد/ ۱۹۸۸م]

كان بصور، ومدحه الشاعر الصوري في مقطوعتين وقصيدة". يتحدث فيها عن جوده وكرمه، ويشكو إليه أحواله ومحاصرة النائبات لبيته ولعله أبو القاسم ابن أخت الطرائفي المتقدم، يقول فيه:

إذا ذمست الدُّهرَ في فعله عارضني أن ابن معدان فيه (٣)

مالى سوَى التسليم ما دام لى منجمادلٌ يندفعُ منا أدَّعِيمةُ

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج٢ ص٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٢٨٥، وج٢ ص٨٥، ١١٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٢ ص١١٢٠.

#### 277 ـ أبو القاسم المنبجي [ح: 409هـ/ 1073م]

شيخ من أهل منبج في شمالي سوريا، كان بصور، سمع بجامعها الجزء الرابع من كتاب الفقيه والمتفقه، على الخطيب البغدادي في ربيع الأول سنة ٩٥٤ه(١٠)، ولعله أبو القاسم عبدان بن حميد بن رشيد الطائي المنبجي الذي سمع عمر بن سعيد الطائي المنبجي الذي سمع عمر بن سعيد الطائي المنبجي .(١٠).

#### 372 ـ أبو محمد عبد الواحد الخطيب [ح: ٤٥٩هـ/ ١٠٦٦م]

شيخ كان بصور، سمع بجامعها الجزء الرابع من كتاب «الفقيه والمتفقه» من الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ<sup>(٣)</sup>.

#### 273 ـ أبو محمد المرعشي

شيخ محدث، كان بصور، وسمعه بها أبو القاسم الحسين بن ذكر ابن هارون بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد البجلي العكاوي الأصم المتوفى سنة ٤١٧هـ(٤).

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج١ ص١٥٧، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٥ ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج٥ ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) الفقيه والمتفقه: ج١ ص١٥٧، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٥ ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق: ج١٤ ص٦٢، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٥ ص٢٥٨.

#### ٤٢٦ ـ أبو نصر النيسابوري [ح: ٤٩٢هـ/ ١٠٩٨]

زاهد، كان بصور وسمع بها الجنيد بن دانيال الكرماني، قبل استيلاء الصليبين على بيت المقدس كما ذكر السلفي<sup>(١)</sup> ـ أي قبل سنة ٤٩٢هـ.

## ٤٢٧ ـ أبو يعلى ابن الحسن بن سرور الشيخي الشيباني الصيداوي [ح، ق: ٤١٩هـ/ ١٠٢٨م]

من بني الشيخ الصيداويين، ووالده الحسن بن سرور الشيخي كاتب الخراج في صيدا، ذكره عبد المحسن الصوري في قصيدة كتبها إلى بني الشيخ بصيدا، يقول:

وألحقتهم أبا يعلى عزيمتُهُ وهمَّةٌ طلعت والنجم في قَرَنِ(٢)

#### ٤٦٨ ـ أتسز بن أوق [وقيل أُرتُق] الخوارزمي التركي [ت: ٤٧١هـ/١٠٧٨م]

وال، من قادة الأتراك السلاجقة، كان حاكماً للقدس، وفي سنة ٢٦٥هـ نهب طبرية عاصمة التشيع آنذاك، وقتل أهلها. وفي يوم الجمعة ٢٦ ذي القعدة خطب على منبر جامع دمشق للخليفة العباسي المقتدي، وملك دمشق وأقام بها الدعوة لبني العباس، يقول الصفدي:

<sup>(</sup>١) معجم السفر: ص١٠٦.

<sup>(</sup>۲) ديوان الصوري: ج۲ ص٦٥.

وبعد ذا استولى عليها أنسِرُ تكررت منه لها المحاصرة وغلت الأقوات والأسعار

وكسان في أمسره يُسسَدَّ وْفسرُ وقد تخطاها إلى المُصادرة وكسان في هنذا عسلينه النعسار

ونازل طرابلس وصور في هذه السنة وأخذهما خفارة ووسع نفوذه في بلاد الشام وتقدم نحو مصر وهددها، وهو الذي أبطل الآذان بحيي على خير العمل بدمشق قتله تتش بن ألب أرسلان سنة ٤٧١هـ وقيل سنة ٤٧٢هـ بعد أن أمر بخنقه بوتر في المكان الذي اعتقل فيه(١).

#### ٤٢٩ ـ أحمد بن أبي الحسن بن مهدي، أبو بكر السلامي

محدث كان بصور، ذكره السمعاني، فقال: "أنبأنا أبو الحسين محمد بن كامل العسقلاني مشافهة بدمشق، أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي الحسن بن مهدي السلامي في كتابه إليَّ من صور، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب مرفوعاً إلى عبد العزيز ابن أبي رواد قال: كان يقال: "من رأس التواضع الرضا بالدون من شرف المجلس) (7).

 <sup>(</sup>١) ذيل تاريخ دمشق: ص١٠٩هـ، ١١٢، إتعاظ الحنفا: ج٢ ص٣١٥، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج١ ص١٤٤، ١٤٥، مرآة الزمان: ص١٧٥، ١٧٨، أمراء دمشق: ص١٩٥، تحفة ذري الألباب: ص٣٥٩، ٣٦٠، الوافي بالوفيات: ج٢ ص١٩٥، لبنان من السيادة الفاطمية: ق١ ص١٦٢، ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) أدب الإملاء والاستملاء: ص١٢٨، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٢٧٧.

#### ٤٣٠ ـ أحمد بن أبي طاعة، أبو البيضاء المقدسي [ح: ٤٠٩هـ/ ١٠٦١م]

شيخ، من آل أبي طاعة المقدسيين، الذين سكنوا صور، وكانوا على ما يبدو من الشيعة الإمامية، وذلك يظهر من ذكر الشاعر عبد المحسن الصوري لشخص منهم اسمه جعفر بن أبي طاعة، ويكنى أبو الفضل، مدحه بقصيدة يظهر فيها نصرة جعفر للإمامة يقول:

وكم لك في نصر الإمامة مورداً ولم لم يكن في الله ما كان أصدرا<sup>(١)</sup>

ويبدو أن المترجم ابن جعفر هذا، وكان بصور، وسمع بجامعها الأجزاء: الثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٥٩هـ(٢٠).

#### ٤٣١ ـ أحمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد، أبو نصر الشيرازي

[ت، ب: ۲۲۲هـ/ ۲۰۷۰م]

محدث واعظ، أصله من شيراز، دخل الشام وجال في أقطارها وسواحلها، واجتاز بحلب، أو ببعض أعمالها، ونزل طرابلس الشام، وتنقل بين الأهواز، والبصرة، والنعمانية، وبغداد، وأصبهان، ومكة، وبيت المقدس، ودمشق، وميافارقين، وآمد، والموصل، وسمع بها جميعاً.

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص١٦٢.

 <sup>(</sup>۲) الفقيه والمتفقة: ج١ ص ٧٨، ١١٦، ١٥٧، ٢٣٦، وج٢ ص ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص ٢٨٠.

نزل مدينة صور وسمع بها: أبا الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال، وأبا محمد عبد الله بن علي بن عياض بن أجي عقبل القاضي الصوري، وأبا منصور نصر بن أبي نصر الطوسى المقرىء.

سمعه عبد المنعم بن علي بن أحمد بن الغمر الكلابي الوراق.

ذهب إلى الإسكندرية وسمعه بها أبو الليث الشاشي سنة ٦٣٤هـ، ومات بعد هذه السنة (١).

# ٤٣٢ ـ أحمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن جميع، أبو الحسن الصيداوي [ح، ق: ٤٠٢هـ/ ١٠١١م]

محدث من أهل صيدا، سمع جده أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي المتوفى سنة ٤٠٤هـ، ذكره السمعاني فقال: قسمع جده وغيره، وسمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي الحافظ، ذكره في معجم شيوخه، وقال: رأيت سماعه في أجزاء من أجزاء جده، وكان عنده كتب جده باقية بصيدا فيها سماع الخلق الذين سمعوا منه، وكتب عنه بصيدا،

 <sup>(</sup>۱) بغیة الطلب: ج۲ ص۲۲۳ ـ ۵۲۳، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج٤ ص۳۳، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۱ ص۲۸۸.

<sup>(</sup>٢) الأنساب: ج٨ ص١١٧، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٢٨٩.

#### ٤٣٣ ـ أحمد بن الحسين، أبو الحسين المعبّر [7: 1036-/ 17:14]

شيخ كان بصور، سمع بجامعها الجزء السادس من كتاب «الفقيه والمتفقه؛ على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ(١).

#### ٤٣٤ ـ أحمد بن الحسين بن حيدرة بن عبد الله، أبو الحسين الطرابلسي

[ت: ٤٩٧هـ/ ١١٠٣م]

أديب، شاعر مشهور. يعرف بابن خراسان الطرابلسي، له ديوان شعر لا يزال مفقوداً. وكان مترفاً، ثرياً، وفارساً شجاعاً، تنقل بين طرابلس وحمص وبغداد وصيدا.

وعندما زار صيدا أنشد فيها للشيخ الأجل عين الدولة أبى الحسن على بن الحسن بن جعفر الصيداوي لنفسه:

فرَدُّك من أهوى وشحٌ على غمض إذا كنتَ قلبي ثم أزمعت هجرةً فما أنت لي يا قلب بالصَّاحب المرضى ولا شك أنى في جنايته أقضى

رهنتك يا قلبي على غمض ساعةٍ ولكنه قلب تعرُّض للهوي وأنشده بصيدا:

أردت دنو الدار أبعدني الدهرُ وينأى بمن أهوى وقد أمكن الأمرُ مُعادية أخلاقُهَا خُلُوُها مرُّ<sup>(۲)</sup>

أأحبابنا ما لي وللدهر كُلُّما فقرَّب منى الدهرُ من لا أودُّهُ ويحدثُ لي في كلِّ يوم أَصَادقاً

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج١ ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) معجم السفر: ص٢٧٣، ٢٧٤.

وقال من قصيدة يذكر لبنان:

دعوني لِقاً في الحرب أطفو وأرسُبُ وإن جهلَتْ جُهَّالُ قومي فضائلي ولا تعتبوني إذ خرجتُ مغاضباً وكيف التذاذي ماء دجلة معرقاً فحالي وللأيام، لا درَّ درَّها

ولا تنسبوني فالقواضُ تنسبُ فقد عَرَفَتُ فضلي معدُّ ويعربُ فمن يغض ما في ساحل الشام يغضُب وأمواهُ لبسنان ألدُّ وأعدنبُ تشرُق بي طوراً وطوراً تغرُبُ<sup>(1)</sup>

ساءت علاقته ببني عمار حكام طرابلس، فهجاهم في شعره، فأمر فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس بضربه حتى مات سنة ٩٧ هـ(٢).

#### ٤٣٥ ـ أحمد بن الحسين بن علي بن مهدي، أبو الحسن الطرابلسي [ح: ٤١٦هـ/ ١٠٢٥م]

شيخ، يعرف بابن الشماع الطرابلسي، كان بصور سنة ٤١٦هـ. وهو من شيوخ غيث بن علي الأرمنازي الصوري، وقد روى عنه غيث بالإجازة (٣).

#### ٤٣٦ ـ أحمد بن سلامة الحدا، أبو الخير [ت: ٤٥٨هـ/ ١٠٦٥م]

عالم إمامي علوي خصيبي، ولد سنة ٣٦٥هـ، وأدرك كثيراً من

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج٥ ص١١.

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن منير الطرابلسي: ص٦٤.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ص١٠.

تلامذة الحسين بن حمدان الخصيبي، كان كثير الترحال، فقلما ترك بلداً إلا وشاهد علماءه واستمع إليهم وحاورهم في: العراق، ومصر، والشام، وأنطاكية، وطرابلس الشام، وحلب، وحران، وحصن القدموس، وصيدا، وصور.

ألف رسالة ذكر فيها من لقيهم في المدن والأمصار، وذكر في مقدمتها سبب كتابته لها، وعدد ثمانين عالماً سمع منهم.

وممن لقيهم في الساحل العاملي قال: لقبت بصور: أبا الحسن علي اللكاني الحلبي، وأبا الحسن بن محج وتمام الصوريين. ولقيت بصيدا: أبا الحسن علي الحدا بذات النو، وأبا الحسن علي الجنان بن عطا الله.

وقال في آخر الرسالة: "وما في هذه الجماعة إلا من شاهدته محاضري، وفاوضته في كثير من التوحيد، فلم يخرج منهم أحد عن رأي شيخنا الحسين بن حمدان الخصيبي إلا من تقدم ذكرهم كأبي ذهيبة وغيره؛ لأنهم رجعوا عن الحق، ثم قال: "وقد والله العظيم لقيت في هذه الثلاث وخمسين سنة منذ سمعت التوحيد إلى الآن، ولا أحصي عددهم، أنسانيهم طول الأيام، وألفت هذه الرسالة سنة 103ها.

توف*ي* سنة ٤٥٨هـ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) معجم أعلام العلويين: ج٤ ق٢ ص١٩٤ ـ ١٩٧٠.

### ٤٣٧ ـ أحمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب، أبو الفرج الصوري [ح: ٤٥٩هـ/ ١٠٦٦م]

قاض بمصر، وهو من أسرة آل أبي عقيل الصوريين، سمع الأجزاء: الأول، والثاني، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي بجامع صور في شهري ربيم الأول والآخر من سنة ٥٩٥هـ(١).

# ٤٣٨ ـ أحمد بن عبد الله بن المعافى، أبو الحسن [ح، ق: ٤١٩هـ/ ١٠٢٨م]

يبدو أنه من آل المعافى الصيداويين، كتب له عبد المحسن الصوري قصيدة مطلعها:

حوادث ما يُصدَّقُ أن تكونا شحيحاً لا أجودُ به ضنينا تطاولني فاحسبُها سنينا<sup>(۲)</sup> أبثُّك ما الحديثُ به شجونا وقبلَ اليوم كنتُ بماء وجهي أبا حسن وأيَّامُ الرزايا

### ٤٣٩ ـ أحمد بن عبد الواحد، أبو الحسين المعبر [ح: ٤٥٩هـ/ ٢٠٦١م]

شيخ كان بصور، سمع في جامعها الأجزاء: الثاني، والرابع،

<sup>(</sup>۱) الفقيه والمتفقه: جا ص٣٩، ٧٧، ١١٦، ١٩٧، ٢٣٦، وج٢ ص٧٤، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٣٢١، لبنان من السيادة الفاطمية: ق١ ص ١١٨.

<sup>(</sup>۲) ديوان الصوري: ج۲ ص٦١.

والخامس، والعاشر من كتاب ﴿الفقيه والمتفقه على الخطيب البغدادي فى شهري ربيع الأول وجمادى الآخرة من سنة ٤٥٩<sup>(١)</sup>.

### ٤٤٠ ـ أحمد بن على، أبو الحسين البغدادي [ح: ٥٩١٩هـ/ ١٠٦٦م]

شيخ كان بصور، سمع بها الأجزاء: الأول، والثاني، والرابع من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٩٥٤هـ<sup>(٢)</sup>، ولعله الذي ذكره غيث الأرمنازي باسم أحمد بن على بن أحمد بن صالح بن الحسن، أبو الحسين الطائي المعروف بابن الزيات. والذي أنشد غيثاً بمسجد القدم ظاهر دمشق بيتين من الشعر:

كفى حَزَناً أنى مقيمٌ ببلدة أخلاي عنها نازحون بعيد

أقلب طرفي في البلاد فلا أرى وجوه أخلاي اللين أريد (٣)

### ٤٤١ ـ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، أبو بكر الخطيب البغدادي

[ت: ۲۲۱هـ/ ۱۰۷۰م]

مؤرخ حافظ، ومحدث شافعي، ولد ببغداد في جمادى الآخرة سنة ٣٩٢هـ ونشأ بها، وخرج منها في فتنة أرسلان التركي مقدم الأتراك سغداد.

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج١ ص٧٨، ١٥٧، ١٩٧، وج٢ ص١٤١، موسوعة علماء المسلمين: ق1 ج١ ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٤٠، ٧٨، ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ص٥٣.

زار صور عند رجوعه من الحج في سنة ٤٤٦هـ، والتقى فيها بأبي الفرج عبد الوهاب الغزال، وزار طرابلس مرتين: أولاها قبل سنة ٤٤٩هـ ويستدل على هذه الزيارة مما ذكره شيخ الشيعة الكراجكي في رحلته من أن الخطيب البغدادي كانت له مناظرة في الخطابة مع القاضي الشيعي الحسين بن بشر صاحب دار العلم بطرابلس، وورد دمشق سنة ٤٥١هـ وأقام فيها إلى سنة ٤٥٧هـ وذلك في زمن الدولة الفاطمية والآذان يومها بدمشق الحي خير العمل ثم خرج من دمشق إلى صور يوم الاثنين بدمشق سنة ٤٥٧هـ (١٠).

وسبب خروجه من دمشق على ما ذكره ياقوت يعود إلى اتهامه بصبي من أهلها، يقول ياقوت: «وحدث محمد بن طاهر المقدسي، سمعت أبا القاسم مكيّ بن عبد السلام الرُّميلي كان يقول: سبب خروج أبي بكر الخطيب من دمشق إلى صور، أنه كان يختلف إليه صبيّ صبيح الوجه، وقد سماه مكي، وأنا نكبت (٢) عن ذكره؛ فتكلم الناس في ذلك، وكان أمير البلدة رافضياً متعصباً (١)، فبلغه القصة، فجعل ذلك سبباً للفتك به، فأمر صاحب الشرطة أن يأخذه باللبل ويقتله، وكان صاحب الشرطة من أهل السنة، فقصده صاحب الشرطة تلك الليلة مع صاحب الشرطة من أهل السنة، فقصده صاحب الشرطة تلك الليلة مع جماعة من أصحابه، ولم يمكنه أن يخالف الأمر، فأخذه وقال له: أمرت بكذا وكذا، ولا أجد لك حيلة، إلا أني أعبر بك على دار الشريف، ابن أبي الحسن العلوي، فإذا حاذيت الباب فادخُل الدار، فأني أرجع إلى الأمير، فأخبره بالقضية. ففعل ذلك، ودخل دار

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۰ ص۰٤، سیر أعلام النبلاء: ج۱۸ ص۲۰۷، لسان المیزان: ج۲ ص۲۷، وج۰ ص۳۰، کنز الفوائد: ج۱ ص۲۰، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۱ ص۳۳۳.

<sup>(</sup>۲) أي عدلت.

<sup>(</sup>٣) يقصد بالأمير بدر المستنصري أمير الجيوش.

الشريف، وذهب صاحب الشرطة إلى الأمير، وأخبره الخبر، فبعث الأمير إلى الشريف أن يبعث به، فقال الشريف: أبها الأمير: أنت تعرف اعتقادي فيه، وفي أمثاله، ولكن ليس في قتله مصلحة، هذا رجل مشهور بالعراق، وإن قتلتَه، قتل به جماعة من الشيعة بالعراق، وخربت المشاهد، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن يخرج من بلدك فأمر بإخراجه، فخرج إلى صورة(١).

وسكن البغدادي صور وبها الوالي الشافعي محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أحمد بن أبي عقيل، أبو الحسن الصوري الملقب «عين الدولة»، فقربه إليه وأعطاه مالاً كثيراً (٢٠).

وفي هذه المدينة سمع من مجموعة من رواتها ومحديثها ونزلائها، فقد سمع: بكر بن محمد بن علي بن حيدر النيسابوري، ومحمد بن مكي ابن عثمان الأزدي المصري، وعبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال، وعلي بن الحسن بن محمد بن الحسن الإدريسي، وعبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري. ومن الصوريين الذين أخذ عنهم ببغداد الحافظ محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن رحيم الساحلي الصوري. ومن الصيداويين سمع: أبا نصر علي بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة الوراق.

وكان يدرس البغدادي في جامع صور، وقد تلمذ عليه عدد كبيرٌ من الصوريين ومن نزلائها منهم: غيث بن علي الأرمنازي الصوري، وعبد المحسن بن محمد بن علي المعروف بابن شهدانكة المالكي، وقد

 <sup>(</sup>۱) معجم الأدباء: ج٤ ص٣٤، ٣٥، تاريخ الإسلام (٤٦١ ـ ٤٧٠) ص١٠٢، ١٠٣، الوافي بالوفيات: ج٧ ص١٩٥.

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء: ج١٨ ص ٢٧٤، وفيه أن الوالي يدعى عز الدولة، والصحيح ما ذكرت.

أهداه الخطيب نسخة من تاريخ بغداد بخطه ما يدل بأنه وضع هذا الكتاب بصور، ويحيى بن إبراهيم بن عثمان الإسكندراني، ومكي بن عبد السلام الرملي، ونصر الله بن محمد المصيصي اللاذقي، وجعفر بن أحمد السراج<sup>(۱)</sup>، هذا بالإضافة إلى الكثيرين الذين سمعوا منه وذكرهم في كتابه الفقيه والمتفقه.

ومن قصصه في مدينة صور، يذكر الحموي قصة له مع بعض السادة الشيعة فيها، فيقول: «إن عمر النسوي المعروف بابن أبي يعلى قال: كنت في جامع صور عند الخطيب فدخل عليه بعض العلوية، وفي كمه دنانير وقال للخطيب: فلان ـ وذكر بعض المحتشمين من أهل صور ـ يسلم عليك ويقول: هذا تصرفه في بعض مهماتك، فقال له الخطيب: لا حاجة لي فيه، وقطب وجهه، فقال العلوي: فتصرفه إلى أصحابك، قال: قل له يصرفه إلى من يريد، فقال العلوي: كأنك تستقله؟ ونفض كمه على سجادة الخطيب وطرح الدنانير عليها وقال: هذه ثلاثمانة دينار، فقام الخطيب محمر الوجه وأخذ السجادة ونفض الدنانير على الأرض وخرج من المسجد. قال الفضل بن أبي ليلى [يعلى] ما أنسى عزوج الخطيب، وذل ذلك العلوي، وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانير من شقق الحصر ويجمعها»(٢).

ذكره غيث الأرمنازي الصوري، فقال: "أنبأنا أبو الفرج الأسفراييني قال: كان الشيخ أبو بكر الحافظ معنا في طريق الحج، فكان يختم كل يوم ختمة إلى قرب الغياب قراءة بترتيل، ثم يجتمع عليه

<sup>(</sup>١) موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٣٣٦ ـ ٣٣٧، ٣٤٢ ـ ٣٤٥.

 <sup>(</sup>۲) معجم الأدباء: ج٤ ص٣١، تاريخ الإسلام (٤٦١ ـ ٤٧٠) ص٩٩، سير أعلام النبلاء: ج١٨ ص٢٧٧، طبقات الشافعية: ج٤ ص٩٣.

الناس وهو راكب يقولون: حدثنا، فيحدثهم وكما قال». وسأله غيث عن مولده فقال: «ولدت في يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة (١٠).

وكان الخطيب البغدادي يعلم بأن شيخه الحافظ محمد بن علي الصوري قد ترك الجزء الأكبر من مخطوطاته ومصنفاته عند أخته في صور، فقصدها فوجد عندها اثني عشر عدلاً محزوماً من الكتب، فلما اطلع عليها دفع فيها مبلغاً من المال وأخذها وحول بعضها في كتبه واستفاد منها، يقول الطيوري تلميذ الحافظ محمد بن علي الصوري: "إن عامة كتب أبي بكر الخطيب هي مستفادة من كتب أبي عبد الله الصوري سوى كتاب التاريخ").

وترك الخطيب مجموعة كبيرة من المؤلفات، فبالإضافة إلى كتابه الموسوعي «تاريخ بغداد» له كتاب «الفقيه والمتفقه» الذي درسه بصور واحتوى هذا الكتاب أسماء الكثير من علماء صور وصيدا وطرابلس ومن نزل بصور.

وله أيضاً كتاب «تقييد العلم» ومنه نسخة مخطوطة قديمة جداً كاتبها غيث بن على الأرمنازي الصوري سنة ٤٦١هـ وعليها سماعات كثيرة بتاريخ ٤٦١هـ و ٥١١هـ، وقد أتت الأرضة على أسطر من بعض أوراقها وأثرت على كلماتها. وهذه النسخة موجودة في مكتبة الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٣٧٩٢°،

ومن كتبه «تلخيص المتشابه» في الرسم وحماية ما أشكل منه من

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: جه ص۳۶، ۳۹.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج٣ ص٤٣٤، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٤ ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) فهرست مخطوطات الكتب الظاهرية: ج١ ص١٣٣، تقييد العلم: ص٢٣٠.

نوادر التصحيف والوهم، ووجد منه نسختان: الأولى في القدس، والثانية في خزانة المكتبة الظاهرية بدمشق [مجموع 90ق ١٥١ ـ ١٥١] وفيها الجزء الثالث عشر من الكتاب، وقد كتبه علي بن حمزة بن القاسم بن عبد الله الجعفري وذلك في ثغر صور في شهر ذي القعدة سنة إحدى وستين وأربعمائة (١).

واستمر البغدادي في سكنه لصور، وكان يزور القدس، ثم يعود إليها إلى أن سافر سنة ٢٦٤هـ إلى طرابلس، ومنها إلى حلب، فبقي بها أياماً، ثم ورد بغداد، ومات بها ضحى نهار الاثنين ٧ ذي الحجة سنة ٣٦٤هـ(٢).

### 221 م أحمد بن علي الخازن، أبو العسين [ح، ق: ٤١٩هـ/ ١٠٢٨]

صاحب قديم للشاعر عبد المحسن الصوري، ذكره في قصيدة مطلعها:

أينَ مكان السُّلوّ من عللي حتى أراه إن كان يصلُحُ لي (٣)

### 227 ـ أحمد بن عمار بن الشيخ، أبو العباس [ح، ق: ٤١٩هـ/ ١٠٢٨م]

من بني الشيخ الصيداويين، ومن فرع حميدان كما ورد في بيت من

<sup>(</sup>١) تلخيص المتشابه: ج١ ص٤٧، ٥٩.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج<sup>۵</sup> ص٤٠، تاریخ الإسلام (٤٦١ ـ ٤٧٠) ص١٠٢، ١٠٣، الوافي بالوفیات: ج۷ ص١٩٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان الصوري: ج١ ص٣٥٥.

الشعر، ذكره الصوري يهنئه بالعيد واصفاً إياه بأنه من خلفاء الجود في أرضه(١). ومدحه بقصيدة يقول فيها:

مالي أراك مشمَّرا لمراسي ومدامةٍ ضرب المخاض كؤوسها لمَّا سمعتُ النَّهى عوَّضني بها الـ وبنو حميدانٍ بَنُوه فإنَّهم

داءُ العليلِ ولا دواءُ الآسي فغدت قوابلها أناملُ حاسي خاهي خلائق من أبي العباسي شبًان تعليةٍ شيوخ أساسِ(٢)

### 222 ـ أحمد بن محمد، أبو الحسن السمرقندي [ح: ٤٥٩هـ/ ١٠٦٦م]

مقرىء من أهل سمرقند، كان بصور، سمع في جامعها الجزئين، الثالث، والخامس من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وجمادى الآخرة من سنة ٤٥٩هـ(٣).

### 250 ـ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو سعد الأنصاري الماليني الهروي [ت: ٤١٢هـ/ ١٠٢١م]

صوفي، من أهل مالين وهي كورة بالقرب من هراة (1)، كان أحد الرحالين في طلب الحديث، روى عن أبي بكر الإسماعيلي، ومحمد بن حفص الشعراني بأزاذوار من نواحي خراسان، ومفتي بن محمد الباسندي.

<sup>(</sup>۱) ديوان الصورى: ج١ ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٢٤٨، ٢٤٩،

<sup>(</sup>٣) الفقيه والمتفقه: ج١ ص١١٦، ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان: ج٥ ص٤٤.

روى عنه أبو بكر الخطيب<sup>(۱۱)</sup>. زار صور وأنشد بها أبو عيسى إدريس بن محمد بن خالد الصوري بيتين من الشعر هما:

سأحلز ما يخاف علي منه وأترك ما هويت لما خشيت لسان المرء يستره السكوت وعي المرء يستره السكوت توفي بمصر سنة ٤١٢هـ(٢).

### 287 - أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى بن الحاج، أبو العباس الإشبيلي [ت: ٤١٥هـ/ ٢٠١٨]

فقيه، عالم، شاهد، من أهل إشبيلية بالأندلس<sup>(٣)</sup>. سكن مصر، وزار دمشق وبيت المقدس وطبرية وصور وسمع بها، سمع بصور حظي بن أحمد الصوري.

مات يوم الاثنين ١٥ صفر من سنة ٤١٥هـ بالفسطاط، ودفن في سفح المقطم (٤٠).

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج٥ ص٤٤، وج١ ص١٦٧، ٣٢٢.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج۷ ص۳۷۲، معجم البلدان: ج٥ ص٤٤، الوافي بالوفیات: ج٧ ص۳۳۳.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج١ ص١٩٥٠.

 <sup>(3)</sup> أخبار مصر: ص۲۱۲، ۲۱۳، تاریخ دمشق: ج٥ ص۲۳۰، تهذیب تاریخ دمشق: ج۱ ص۲۵، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۱ ص۳۹۰.

### 222 ـ أحمد بن محمد بن حِبّان، أبو طالب الزنجاني [ح، ق: ٤٤١هـ/ ١٠٤٩م]

صوفي، من أهل زنجان وهي قريبة من قزوين<sup>(۱)</sup>، نزل طرسوس وروى بها، ثم نزل صيدا وسمع بها أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن أبي كريمة الصيداوي المتوفى سنة £٤١هـ(۲).

### ٤٤٨ ـ أحمد بن محمد بن العباس، أبو منصور القاني أو القايني

محدث، كان إمام المسجد الجامع بمدينة صور، سمعه بها أبو الفرج غيث بن علي الأرمنازي الصوري المتوفى سنة ٥٠٩هـ، وروى عنه حديثاً يثني به على أبي بكر وعمر وعثمان(٣).

### ٤٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عبد الله بن المخ، أبو الحسين الصيداوي

محدث من أهل صيدا، روى عنه هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي حديثاً مرفوعاً إلى أبي هريرة. ذكره ابن عساكر فقال: «أنبأنا أبو القاسم

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج٣ ص١٥٢.

<sup>(</sup>۲) تاريخ دمشق: جه ص٣٨٩، وج٥٤ ص١٠٠، بغية الطلب: ج٣ ص١١١٨، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٣٩١.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ص٦٦، ٩٠، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٤٠٢.

هبة الله بن عبد الوارث، أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبد الله بن المغ الصيداوي، نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أحمد بن جميع . . . عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله على: "لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة، قال غيث بن على: ذكرت لابن المغ فأنكره، وقال: أنا اسمي عبد الله بن علي بن عبد الله بن المغ [كذا]، ما حدثت بهذا الحديث (1).

### ده - أحمد بن محمد بن علي بن الحسين، أبو بكر الهروي. [ت: ٤٨٩هـ/ ١٠٩٥م]

مقرى، ضرير، كان إماماً في فن القراءات، ولد بهراة سنة ٤٠٧هـ. وسكن دمشق، وصنف كتاب التذكرة في القراءات الثمانية، روى عن أبي علمي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي، وكان يومثني مجاوراً للمسجد الأقصى.

نزل صور وسمع بها من عبد الوهاب بن برهان الغزال البغدادي، توفي ليلة الاثنين في ١٠ ربيع الآخر سنة ٤٨٩هـ بالقدس<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق: ج٥ ص٣٥٨، تهذيب تاريخ دمشق: ج٢ ص٦٢، المجموع: ص٥٧، معجم الثيوخ: ص١٦٥، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٤٠٦.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج٥ ص٤٤، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج١ ص٤٤، تهذيب تاريخ دمشق: ج٢ ص٧٠، بغية الطلب: ج٥ ص٢٤٦٦، تاريخ الإسلام (٤٨١ ـ ٤٩٠) ص٤٩٤، غاية النهاية: ج١ ص١٢٥، موسوعة علماه المسلمين: ق١ ج١ ص١٤٠٠.

# 201 - أحمد بن محمد بن متويه، أبو جعفر المروزي أو المروزدي [ح، ق: 214هـ/ ١٠٣٧م]

سافر إلى الشام، وجال في أقطارها وسمع بها، وبآمد، ونيسابور، وبميافارقين، وبالرملة، وبتنيس، وبمصر، فسمع أبا القاسم بن الطبيز بدمشق، وأبا مسعود صالح بن أحمد بن القاسم الميانجي، وأبا محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن حميد [كذا والصحيح جميع] بصيدا(۱).

### ٤٥٢ ـ أحمد بن مروان، أبو الفضل الدمشقي [ح: ٤٥٩هـ/ ١٠٦٦م]

محدث دمشقي، نزل مدينة صور، وسمع بجامعها الجزء العاشر من كتاب الفقيه والمتفقه، على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ<sup>(٢)</sup>.

### ٤٥٣ ـ أحمد بن مهدي بن سليمان، أبو نصر الشربجي [ت، ب: ٤٥٩هـ/ ١٠٦٦م]

مقرىء، جال بالأقطار، ودخل حلب وسمع بها، وبمكة، وبالبيت المقدس، وبعسقلان، وبمصر، وبآمد، وبتنيس، وسمع بصيدا الحسن بن

 <sup>(</sup>۱) بغیة الطلب: ج۳ ص۱۰۲۷، تاریخ دمشق: ج۱۲ ص۳۵۳، وج۲۲ ص۲۹۰، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۳ ص۱۰، ۲٤۰.

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقه: ج٢ ص١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٤٢٩.

محمد بن أحمد بن عبد الرحمٰن بن جميع الغساني الصيداوي المعروف بسكن.

فُقِدَ سنة ٥٩\$هـ ولم يُر بعد ذلك حياً ولا ميتاً<sup>(١)</sup>.

### 202 ـ أحمد بن يوسف، أبو نصر السليكي الأرمني المنازي [ت: ٤٣٧هـ/ ١٠٤٥م]

شاعر، ووزيرعُدَّ من الشيعة وهو من أهل مَنَازجرد في أرمينية<sup>(۲)</sup>. كان وزيراً للمروانية ملوك ديار بكر، سيره نصر الدولة أحمد بن مروان رسولاً عنه إلى مصر، فقدم حلب، وتوفي له ولد بها. ثم دخل معرة النعمان، واجتمع بأبي العلاء المعري وجرت بينهم مذاكرات وفوائد.

توجه نحو صور ودخلها، قال ابن العديم نقلاً عن مسوَّدة تاريخ صور لغيث بن على الأرمنازي: حدثني والدي أبو الحسن على بن عبد السلام قال: لما وصل المنازي إلى صور خرج القاضي أبو محمد وجماعة من بياض الصوريين وكنت معهم، فلما لقيه رأى موكباً حسناً فقال: أيكم القاضي، فإني أرى جماعة كل واحد منهم يصلح أن يكون القاضي، فتبسم منه، وتقدم إليه، فسلم عليه.

قال: وسمعت أبا الفتح نصر بن إبراهيم الزاهد يقول: لما وصل المنازي إلى هاهنا كان الفقيه سليم يمضي إليه ويذاكره، فسألته هل كان

<sup>(</sup>١) بغية الطلب: ج٣ ص١١٧١ ـ ١١٧٢، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج١ ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج٥ ص٢٠٢، أعيان الشيعة: ج٣ ص٢٠٦.

يفقه شيئاً؟ فقال: نعم كان له يد في الفقه واللغة والشعر أو كما قاله (١٠).

ومن مشهور شعر المنازي:

إني ليعجبني الزُّنامى سحرة وأكاد من فرط السرور إذا بدا هذا وكم لي بالكنسية سكرة في فتيةٍ أنا والنديم ومُسْمعٌ

ويروقشي بالجاشرية زيرُ ضوء الصباح من السرور أطيرُ وأنا من بقايا شربها مخمور والكاس ثم الدُّق والطُّنبور<sup>(٢)</sup>

وقال يمدح الوزير أبا القاسم الحسين بن علي المغربي بميافارقين سنة ٤٠٦هـ:

> أصفح لطرف الصب عن نظراته سقياً لوجهك فهو أول روضةٍ

إن كـنـت آخـذه بـمـا لـم يـاتِـهِ زَهـرت أقـاحـيـه أمـام نـبـاتِـهِ

ومنها أيضاً في المديح:

فلتجزينَ الغيثَ عن هطلاته ومكارم الأخلاق بعض هباته رتباً مشيدة إلى رتباته ولئن جزت نعمَ الحسين محامدٌ وأرى الفصاحة والسماحة والغني ورث المعالى عن عليٌ وابتنى

وأورد له ابن العديم كثيراً من أشعاره، ومات المنازي سنة ٣)٤٣٧.

<sup>(</sup>١) بغية الطلب: ج٣ ص١٢٨٠، سير أعلام النبلاء: ج١٨ ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج٥ ص٢٠٢.

 <sup>(</sup>٣) بغية ألطلب: ج ٣ ص١٢٨٧، معجم البلدان: ج٥ ص٢٠٢، الكنى والألقاب: ج٣ ص ٢٠٨،

### 200 - إسماعيل بن رجاء بن سعيد بن عبيد الله، أبو محمد العسقلاني [ت: ٤٢٣هـ/ ١٠٣١م]

محدث، وأديب شافعي، من أهل عسقلان بفلسطين، قدم صيدا من أعمال دمشق، وقرأ بها القرآن على أبي الفضل محمد بن إبراهيم الدينوري المقرىء، وعلى بن أبي على الأصبهاني بدمشق، وعلى أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي بعسقلان.

وأثناء تواجده بصيدا التقى أبا نصر بن طلاب الصيداوي، وروى عنه ابن طلاب. قال غيث بن علي الأرمنازي: «أنبأنا أبو نصر بن طلاب قال: كان إسماعيل بن رجاء العسقلاني قدم صيدا ـ وأنابها ـ وهو طالب لقراءة القرآن ـ وكان أديباً ـ على الشيخ أبي الفضل محمد بن إبراهيم الدينوري ـ يعلو إسناده ـ فاجتمعت معه دفعات للمحاورة والمؤانسة، فأنشدني ما يروى للرشيد الخليفة:

مَلَكَ النُلاثُ الآنساتُ عناني وحلَلن من قلبي بكل مكان نزل مصر، ومات بالرملة في رمضان سنة ٤٢٣هـ(١).

### ٤٥٦ ـ إسماعيل بن عبد السيد، أبو محمد القيسراني [ح: ٤٩٩هـ/ ١٠٦٦م]

محدث، من أهل قيسارية بفلسطين، نزل صور مع ولديه محمد

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۸ ص٤٠٤، ٤٠٥، تهذیب تاریخ دمشق: ج۳ ص۲۲، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۳۰، المجموع: ص۷۱، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۱ ص۴۷۰،

وعلي، وسمع بها الأجزاء: الثالث، والرابع، والسادس، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول، وربيع الآخر من سنة ٤٥٩هـ(١).

# ده۷ ـ إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه، أبو سعد السمان الرازي [ت: ٤٤٥هـ/ ١٠٠٣م]

حافظ زاهد، انتحل مذهب الاعتزال والتشيع. وكان من المكثرين الجوالين، فقد حج إلى بيت الله الحرام، وزار القبر في المدينة المنورة، ودخل العراق والشامات، والحجاز، وبلاد المغرب، ومعرة النعمان، وطرابلس، وبغداد وتكريت، ودخل صور وسمع بها أبا القاسم الحسن بن أحمد بن نصر الصوري(٢٠).

وسمع في هذه البلاد من نحو أربعة آلاف شيخ وروى عنهم، فقد روى عن: الحسن بن علي بن الحسن بن أبي الفضل الكفرطابي، وحمزة بن محمد بن الحسن أبي القاسم البعلبكي، وعبد الحميد بن علي أبي عبد الله قاضي جبيل، ونصر بن نصر بن نصر البانياس البزاز، وحمدان بن علي الشيباني، وإسماعيل بن محمد البرزي، وإبراهيم بن هبة الله الطرابلسي المرقاني، ومحمد بن عمر التميمي.

روى عنه: أبو بكر الخطيب البغدادي، وعبد العزيز الكتاني،

 <sup>(</sup>۱) الفقيه والمتفقه: ج١ ص١١٦، ١١٥٧، ٢٣٦، وج٢ ص٧٤، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٤٧١.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج۹ ص۲۱، الأنساب: ج۷ ص۱۳۰، بغیة الطلب: ج٤ ص۲۰۱۱ ـ ۱۷۰۸، سیر أعلام النبلاء: ج۱۸ ص۹۰.

وجماعة من أهل بلده منهم ابن أخيه طاهر بن الحسين(١).

ذكره منتجب الدين في فهرسته فقال: «الشيخ المفسر أبو سعيد [سعد] إسماعيل بن علي بن الحسين السمان، ثقة، حافظ، له البستان في تفسير القرآن، عشرة مجلدات، وكتاب الإرشاد في الفقه، والمدخل في النحو، والرياض في الأحاديث، وسفينة النجاة في الإمامة، وكتاب الصلاة، وكتاب الحج، والمصباح في العبادات، والنور في الوعظ، أخبرنا بها السيدان المرتضى والمجتبى، ابنا الداعي الحسيني الرازي، عن الشيخ الحافظ المفيد أبي محمد عبد الرحمٰن بن أحمد النسابوري، (٢).

وله كتاب «مجالس المانتين» سمعه الشيخ أبو العباس الزيدي أحمد بن الحسين القصراني من ابن أخ المترجم طاهر بن الحسين بن علي السمان (٣).

وقال أبو محمد عمر بن محمد الكلبي عنه: «شيخ العدلية<sup>(2)</sup>، وعالمهم، وفقيهم، ومتكلمهم، ومحدثهم، وكان إماماً بلا مدافعة في القراءات والحديث ومعرفة الرجال والأنساب، والفرائض والحساب، والشروط والمقدورات».

وقال الحسين بن محمد بن مردك: ﴿وَكَانَ إِمَاماً فِي فَقَهُ أَبِي حَنَيْفَةُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۹ ص۲۷، تکملهٔ مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۲۷۰، وج۲ ص۲۷، وج۳ ص۲۰۷، وج۵ ص۲۰۵، معجم البلدان: ج۱ ص۳۸۲، وج۲ ص۳۵۳، وج۵ ص۱۰۹، ۲۲۷، بغیهٔ الطلب: ج۱ ص۲۹۳۳.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار: ج۱۰۲ ص۲۰۵، ۲۰۱، معجم رجال الحديث: ج۴ ص۱۵۱، ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج٤ ص٣٥٣، ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) أي المعتزلة.

وأصحابه، وفي معرفة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، وفي فقه الزيدية، وفي الكلام، وكان يذهب مذهب الحسن البصري، ومذهب الشيخ أبي هاشم. . . وكان يقال في مدحه وتقريظه: إنه ما شاهد مثل نفسه، وكان مع هذه الخصال الحميدة زاهداً ورعاً مجتهداً قواماً صواماً، قانعاً راضياً، لم يتحرم في مدة عمره، وقد أتى عليه أربع وسبعون سنة، بطعام واحد، ولم يدخل يده في قصعة إنسان، ولم يكن لأحد عليه منة ولا يد في حضره ولا سفره.

مات رحمه الله تعالى ولم يكن له مظلمة، ولا تبعة من مال ولا لسان، كانت أوقاته موقوفه على قراءة القرآن والتدريس والرواية والدراية، والإرشاد والهداية والوراقة والقراءة. خلف ما جمعه في طول عمره من الكتب، وجعلها وقفاً على المسلمين. كان رحمه الله تعالى تاريخ الزمان وشيخ الإسلام، وبقية السلف والخلف (١٠).

وقال الذهبي: «قلت: وذكر أشياء في وصفه وأنى يوصف من قد اعتزل وابتدع<sup>(۲)</sup> وكان العامة يعبرون عن الشيعة بالمبتدعة.

روى عنه ابن عساكر الدمشقي، فقال: قأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد \_ في كتابه \_ قال: نا أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الحافظ الرازي قدم علينا، قال: قرأت على أحمد بن محمد بن عمران بن عروة... عن النبي الله قال: العلم لا يُفادُ به ككنز لا ينفق منه والصواب: يقال به.

وروى بسنده حديثاً عن ابن عمر أن رسول الله 🎕 قرأ هذه الآية:

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۹ ص۳۲، ۲۲، تهذیب تاریخ دمشق: ج۳ ص۳۸، بغیة الطلب:
 ح۶ ص۲۷۰، ۱۷۰۸.

<sup>(</sup>٢) سَير أعلام النبلاء: ج١٨ ص٥٨.

﴿ يَهُمُ اَلْنَاسُ لِرَبِ ٱلْمَلْمِينَ ﴾ قال: يصومون حتى يبلغ الرشح أطراف أذانهم!.

وروى بسنده إلى المرتضى أبي الحسن المطهر بن علي العلوي قال: سمعت أبا سعد السمان - إمام المعتزلة - يقول: من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام(١).

وقال ابن عساكر: "سألت أبا منصور عبد الرحيم بن المظفر بن عبد الرحيم الحمدوني الرازي بالري عن وفاة أبي سعد السمان الرازي، فقال: توفي سنة ثلاث  $^{(1)}$  وأربعين وأربعمائة، وكان عدلي المذهب \_ يعني معتزلياً \_ وكان له ثلاثة آلاف وستمائة شيخ وصنف كتباً كثيرة ولم يتأهل قطاء  $^{(2)}$ . ودفن غد ليلة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان سنة خمس وأربعين وأربعمائة بجبل طبرك قرب مدينة الري بقرب الفقيه محمد بن الحسن الشيباني وبجنب قبر أبي الفتح عبد الرزاق بن مردك  $^{(1)}$ .

### ٤٥٨ ـ إسماعيل بن نصر بن أبي نصر، أبو طاهر الطوسي [ح: ٤٣٨هـ/ ١٠٤٦م]

مقرى،، من أهل طوس، وهي مدينة بخراسان بها قبر الإمام علي بن موسى الرضا ﷺ (٥). كان بصور، وسمع بها شفاها القاضي

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۹ ص۲۲، تهذیب تاریخ دمشق: ج۳ ص۳۸، سیر أعلام النبلاء: ج۱۸ ص/۰.

<sup>(</sup>٢) والصحيح سنة خمس وأربعين.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٩ ص٢٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج٩ ص٢٤، بغية الطلب: ج٤ ص١٧٠٦ ـ ١٧٠٨.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان: ج٤ ص٤٩.

عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري وروى عنه، وقرأ على مشرف بن مرجى بن إبراهيم المقدسي نزيل صور سنة ٤٣٨هـ وروى عنه (١).

### ٤٥٩ ـ إفتخار الدولة

### [ح: ۱۰۹۹هـ/ ۱۰۹۰م]

. وال فاطمي، سيره الأفضل مع حملة عسكرية في ربيع الأول سنة ٤٨٩هـ إلى صور لطرد كتيلة المتمرد بها عليهم، وبعد أن تم القضاء على كتيلة عين افتخار الدولة مكانه على ولاية صور(٢٠).

### 27. ع بجكم التركي [ح: 2014هـ/ 1018م]

. وال، في زمن الدولة الفاطمية يلقب «مرهف الدولة» و«ذو الفخرين» استلم ولاية صيدا قبل سنة ٣٨٦هـ، أي قبل أن يستلم الحاكم بأمر الله الحكم في مصر<sup>(٣)</sup>.

ذكره عبد المحسن الصوري في مقطوعة، قال:

يسا مسرهف الإسسلام فسي قولي وإجمعاع السجَسَاعة الهُ مَاعة اللهُ مَاعة اللهُ مَاعة اللهُ مَاعة اللهُ وطساعسة وحسماية لسلسدًيسن وتسر فعُ عنك أقوالُ الشَّناعة

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۳۱ ص۷۲، وج۹۰ ص۳۰۰، معجم الشیوخ: ابن عساکر ج۱ ص۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفا: ج٣ ص٢٠هـ، الكامل: ج١٠ ص٤٩١.

<sup>(</sup>٣) زبدة الحلب: ج١ ص٢١٥.

فوقِسيتَ نسار السخسلسديسا لنسار الشي للفَحتُ رفاعهُ (۱) وقال يمدحه في قصيدة ذاكراً صفاته وولديه:

وأطرافها من ذكره تتخوّفُ فهاهُو صلتٌ في يدالله مُرَهَّفُ إلى قعرِها التكذيبُ عجلانَ يُقذفُ سواءٌ دمٌ قانِ وحسراء قَرْقَفُ لكى يكبرا والجيش بالخيش يوصفُ<sup>(٢)</sup> أرى جنبات الأرض باسمك ترجفُ كأنَّك سيف ضبَّعَ السُّخطُ غِمدَهُ ومن لم يصدُّق بالجحيم يرُدُّه ويوماكَ في سلم وحرب كلاهُما وأنت أبو شبلَينِ يكشرُ عنهما

انتقل من صيدا إلى حلب بعد سنة ٤٠٤هـ وأصبح والياً عليها<sup>(٣)</sup>.

### ٤٦١ ـ بدر بن عبد الله، أبو النجم الأرمني المستنصري [ت: ٤٨٧هـ/ ١٠٩٤]

أمير، ووال، من أمراء الدولة الفاطمية، كان شيعياً اثني عشرياً وهذا ما قاله الحموي في معجم الأدباء (٤). وهو أرمني الجنسية، اشتراه جمال الدولة بن عمار الطرابلسي وتربى عنده. ولي إمرة دمشق من قبل المستنصر الفاطمي سنة ٤٥٥هـ ثم وليها سنة ٤٥٧ و٤٥٨هـ يقول الصفدى:

فىلىم تىفىت مىدتىه مىن فىتىن وينثنى عطفاه عند صدحه(٥) شم تولى الأمر بدر الأرمني وكان ممن يعتنى بمدحه

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٢٧٢، وأورد له مقطوعة ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٢٩٠ ـ ٢٩٢.

 <sup>(</sup>٣) زبدة الحلب: ج١ ص ٢١٥، الجامع في أخبار أبي العلاء: ج١ ص٧٥، لبنان من السيادة الفاطمية: ق١ ص٦٧.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء: ج٤ ص٣٤، ٣٥ وذلك في قصة خروج البغدادي إلى صور.

<sup>(</sup>٥) الوافي بالوفيات: ج١٠ ص٩٥، أمراء دمشق: ص٣٥، ١٩٤، ١٩٥.

ثم استنابه المستنصر بمدينة صور، ولقب أمير الجيوش، وبدر المستنصري.

وفي سنة ٤٦٢هـ ثار أهل دمشق عليه فأخرج أهله منها وأرسلهم إلى صيدا، ثم لحق بهم بعد ذلك، وقبل أن يصلها خرج إليه عسكر من دمشق ومعهم حصن الدولة حيدرة بن منزو لمقاتلته، فلما علم بدر بذلك تحول إلى صور فحاصرها أياماً، وعندما اقترب ابن منزو منه تركها وسار إلى عكا<sup>(۱)</sup>.

ثم عاد بدر إلى صور وحاصرها، فاستنجد قاضيها محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل بقرلو التركي، فسار لنجدته من دمشق في ستة آلاف، فحاصر صيداء، ورحل بدر عن صور بعد أن أشرف على أخذها، وعاد الأتراك إلى صور، فعاود بدر حصارها برأ وبحراً سنة وضيق على أهلها حتى أكلوا الخبز كل رطل بنصف دينار، ولم يبلغ غرضه فرحل عنها. وفي سنة ٢٥ه كان بدر بعكا وذهب إلى مصر بعد أن استدعاه المستنصر وولاه تدبير أمور الدولة، وهو \_ أي بدر \_ الذي بنى الجامع الذي بالإسكندرية، وبنى مشهد رأس الإمام الحسين بن على بن أبى طالب على بسقلان.

توفي بدر في جمادى الأولى سنة ٤٨٧هـ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) صور من السيادة الفاطمية: ص١ ص١٢٠.

 <sup>(</sup>۲) ذيل تاريخ دمشق: ص٩٨، معجم البلدان: ج٤ ص٣٢٥، ٢٦٦، تاريخ الفارقي:
 ص٩٠١، الوافي بالوفيات: ج٠١ ص٩٥، الكامل: ج٦ ص٣٤٣، اتعاظ الحنفا:
 ح٢ ص٣٠٣، ٣٢٩، تاريخ الإسلام (٤٦١ ـ ٤٧٠) ص٧، النجوم الزاهرة: ج٥ ص٣٠٨.

# 275 ـ بكر بن محمد بن علي بن حِيْد بن عبد الجبار بن النضر بن مسافر بن قصيّ، أبو منصور التاجر النيسابوري [ت: ٤٤١٤هـ/ ١٠٧١م]

محدث من أهل نيسابور، ولد سنة ٣٨٦هـ، وسكن ببغداد سمع: أباه، والسيد أبا الحسن محمد بن الحسين بن داود بن عيسى العلوي.

روى عنه: الخطيب البغدادي، وأبو القاسم عبد الرحمٰن بن القاسم بن الكاملي الصوري.

وكان قدم دمشق وخرج منها إلى صور، قال غيث بن علي الأرمنازي الصوري: «سألت أبا القاسم الكاملي أين سمعت من بكر بن محمد بن حِيد؟ فقال: ما سمعت منه إلا بصور» مات بالري سنة 313هـ(١).

### ٤٦٣ ـ بندار بن عبد الله الهمداني

شيخ صوفي، قدم إلى مدينة صور، وسمعه بها غيث بن علي الأرمنازي<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ج۷ ص۲۵، ۵۸۷، الإکمال: ج۲ ص۱۹۰، تاریخ دمشق: ج۱۰ ص۳۸۵، ۳۸۲، تهذیب تاریخ دمشق: ج۳ ص۲۹۰، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۲۸.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج١٠ ص٤٠٧، المجموع: ص١٠.

## 272 ـ بندار بن محمد، أبو القاسم الفارسي [ت، ب: ٤٨٠هـ/ ١٠٨٧م]

محدث صوفي، نزل صور، وسمعه بها غيث بن علي الأرمنازي الصوري، ثم توجه إلى دمشق بصحبة العالمة ملكة بنت داود بن محمد بن سعيد القرطكية، وتوفى بدمشق بعد سنة ٤٨٠هـ(١).

### 573 ـ تتش بن ألب رسلان محمد بن داود بن ميكال، أبو سعيد التركماني السلجوقي

[ت: ۸۸۱هـ/ ۱۰۹۰م]

والٍ، يعرف بتاج الدولة، غلب على دمشق في ربيع الآخر سنة ٤٧١هـ أو سنة ٤٧٢هـ بعد أن قتل أتسز الخوارزمي.

زار نصر بن إبراهيم المقد*سي بدمشق أو بصور، ودفع له مبلغاً من* المال<sup>(۲)</sup>.

وفي السنة التي تولى فيها دمشق كان له ذخائر وأموال في مدينة صيدا ففتحها نصير الدولة. قتل في قرية داشيلوا في نواحي الري في صفر سنة ۴۸۸ه<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۰ ص۴۰۸، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۱۳۸، المجموع: ص۱۳۰، ۷۰ موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۳۰.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج۲۲ ص۱۷۰، معجم البلدان: ج٥ ص۱۷۲، أمراء دمشق: ص۱۹، ۱۹۵، المجموع: ص۲۸۰.

 <sup>(</sup>۳) تهذیب تاریخ دمشق: ج۳ ص۳٤۳، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۱٤٤، معجم البلدان: ج۲ ص۳٤۳، النجوم الزاهرة: ج٥ ص۱۲۸.

### 277 ـ تمام الصوري [ح، ق: ٤٥٨هـ/ ١٠٦٥م]

عالم إمامي شبعي خصيبي، من أهل مدينة صور، لقيه بها أبو الخير أحمد بن سلامة الحدا المتوفى سنة ٤٥٨هـ وذكره في رسالته(١).

ولعله تمام بن محمد الذي روى عن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن يحيى بن جميع الغساني الصيداوي<sup>(٢)</sup>.

## ٤٦٧ ـ ثابت بن أحمد بن الحسين، أبو القاسم البغدادي [ح: ٤٧٧هـ/ ١٠٨٤م]

محدث بغدادي، قدم دمشق حاجاً، وذكر أنه سمع الحديث بها وبصور وبمكة وبعسقلان.

وممن سمع بصور: أبا الفرج بن برهان الغزال، وسكن بن جميع، والفقيه سليم، وغيث الأرمنازي.

قال غيث الأزمنازي: «ثابت بن أحمد بن الحسين، أبو القاسم البغدادي، شيخ قدم علينا وذكر أنه سمع من عبد الملك بن بشران، وأبي ذر الحافظ، وسكن بن جميع، والفقيه سُليم، وأبي الفرج ابن برهان، وعبد العزيز بن عبد الملك اليماني، وأبي بكر الميماسي، وأبي بكر الحافظ، وغيرهم، وأن له إجازة من كل واحد منهم. وكتب لنا خطه بالإجازة بجميع مسموعاته في مستهل شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وأربعمائة، وسئل عن مولده فقال: في مستهل محرم سنة إحدى

<sup>(</sup>١) معجم أعلام العلويين: ج٤ ق٢ ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج٣ ص٤٣٨.

وأربعمائة، توجه طالباً للحج في شهر ربيع الأول المذكور، ولم نقف له بعد ذلك على خبر».

وأثناء وجوده في المسجد النبوي في المدينة المنورة، حدثت قصة أمامه. إذ رُويَ أن ثابت رأى رجلاً يؤذن فقال: الصلاة خير من النوم، فجاءه خادم من خدام (۱) المسجد فلطمه حين سمع ذلك، فبكى الرجل وقال: يا رسول الله في حضرتك يفعل بي هذا الفعال، ففلج الخادم في الحال وحُمل إلى داره فمكث ثلاثة أيام ومات (۱).

# 473 ـ ثابت بن جعفر بن أحمد، أبو الطاهر النهاوندي [ح: ٤٦٨هـ/ ١٠٧٤م]

شيخ مقرىء، من أهل نهاوند وهي مدينة عظيمة في قبلة همذان (٣)، سمع بمصر والشام في حدود سنة ٤٣٠هـ. وكان لعلي بن الحسين الفراء منه إجازة.

قدم صور سنة ٤٦٧هـ وسمع منه غيث الأرمنازي الصوري وروى عنه، قال غيث: "ثابت بن جعفر بن أحمد، أبو طاهر النهاوندي المقرى، شيخ قدم علينا في سنة سبع وستين وأربعمائة، فحدثنا عن أبي علي الأهوازي بجزء لطيف<sup>(٤)</sup>.

 <sup>(</sup>١) يبدو أن الشيعة كانوا يتولون خدمة مسجد الرسول هي قلى تلك الفترة، وهذا ما يفسره تصرف الخادم عندما سمع ما زيد في آذان الصبح عند العامة.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج۱۱ ص۱۰۶، تهذیب تاریخ دمشق: ج۳ ص۳٦۰، سیر أعلام النبلاه: ج۱۷ ص۱٤۰، المجموع: ص۷۷، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۳٤.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج٥ ص٣١٣.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ دمش : ج١١ ص١١٨، تهذيب تاريخ دمش : ج٣ ص٣٦٧، لسان العيزان: ج٢ ص٧٥، المجموع: ص١٠، ٧٨، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج١ ص٤٤.

### ٤٦٩ ـ ثمال بن صالح، أبو علوان الكلابي المرداسي [ت: ٤٥٤هـ/ ١٠٧٢م]

أمير، يعرف بابن الزَّوقلية ويلقب معز الدولة، وكان رئيس بني كلاب، تملك حلب وبيروت وجبيل وعكا.

تواجد بالقرب من صيدا في سنة ٤٤٥هـ، فمدحه الشاعر ابن أبي حصينة فقال:

سالتُ مذانبُ صيدا من دمائهم وطرَّحت حائر الراسومة العُدَدُ وتواجد بالقرب من صور سنة ٤٤٧هـ فقال ابن أبي حصينة:

وفي سنة ٤٤٨هـ أقطعت له بيروت وجبيل وعكا بأمر من المستنصر الفاطمي ثم عزله. توفي في ذي القعدة سنة ٤٥٤هـ<sup>(١)</sup>.

### ٤٧٠ ـ جابر بن منجى بن الحسن، أبو الحسن العاملي [ح: ٤٥٩هـ/ ١٠٦٦م]

شيخ من أهل جبل عاملة. كان بصور، وروى عن القاضي عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل المتوفى سنة ٤٥٠هـ(٣).

وسمع بجامعها الجزء السادس من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ديوان ابن أبي حصينة: ص١٦٠، ٢٩٨، والراسومة من قرى حلب.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات: ج١١ ص١٦، ١٧، لبنان من السيادة الفاطمية: ق١ ص٢٧٢.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق: ج۳۱ ص۷۲.

<sup>(</sup>٤) الفقيه والمتفقه: ج١ ص٢٣٦.

### ٤٧١ ـ جامع بن الخضر بن أحمد الحراني

مقرىء، من أهل حران، ووالده الخضر بن أحمد الحراني من بني قندهور. كان يسكن صيدا. قرأ عليه القرآن بها أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة المغربي البشكري المتوفى سنة ٤٦٥هـ<sup>(١)</sup>.

### ٤٧٢ ـ جعفر بن أبي طاعة، أبو الفضل المقدسي [ح، ق: ٤١٩هـ/ ١٠٢٨]

أمير، كان يسكن في مدينة صور، بل هو من أهلها. ذكره عبد المحسن الصوري في ديوانه، ويبدو من القصيدة التي قالها به، أن آل أبي طاعة كانوا من الشيعة الإمامية، يقول:

تبيث أحاديث الهوى لك تفترى كأن صباحاً غاز ليلة زارني فأصبحت ألقي كلَّ بيضاء أبيضاً وجاد فأجرى جعفراً من جفونه سبقت بني الجود الذين اتبعتهم ولما أراد اللَّه خيراً بمعشر وكم لك في نصر الإمامة مورداً مساع كقولي فيك تحسب سهلة

فيصبح عنها جانب الزُّور أزورا ففاجأني من وَجهة متفجِّرا جساماً وأغشي كلَّ سمراء أسمرا كأنَّ بعينيه أبا الفضل جعفرا فيا عجباً إذ صار قدَّامهم ورا أراذك إذْ صاروا لك اليوم معشرا ولو لم يكن في الله ما كان أصدرا ولو رامها مستَسهل لتوعرا(٢)

وذكر الخطيب البغدادي أحد أفراد أسرته وهو الشيخ أحمد بن أبي

<sup>(</sup>١) لسان الميزان: ج٦ ص٣٣٥، ٣٣٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج١ ص١٦٢، ١٦٣، ١١٤.

طاعة، أبو البيضاء المقدسي وكان سمع منه بجامع صور سنة ٤٥٩هـ<sup>(۱)</sup>، ولعل أحمد هذا ابن المترجم.

### ٤٧٣ ـ جعفر بن عبد الله بن علي بن المفيد، أبو محمد البغدادي

[ح، ق: ٨٥١هـ/ ١٠٦٥م]

شيخ كان بصيدا وصور، والتقى بهما أبا سعد عالي بن عثمان بن جني البغدادي المتوفى سنة ٤٥٨هـ، وأنشده ابن جني خمسة أبيات من شعره<sup>(٢)</sup>، راجع ترجمة عالي بن عثمان.

ولعله ابن حفيد الشيخ المفيد شيخ الشيعة في عصره.

# ٤٧٤ ـ جعفر بن علي، أبو الفضل [ح: ٤٠٩هـ/ ١٠٦٦م]

شيخ اشتغل بالحديث في مدينة صور، وخاله الشيخ أبو الحسن علي بن عبيد الله بن عيسى الفقيه، سمع الجزء الثاني من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي بجامع صور في شهر ربيع الأول سنة ٥٩هـ(٣).

<sup>(</sup>١) الغقيه والمتفقه: ج١ ص٢٣٦، وج٢ ص١٤٦.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ٣٢٧، موسوعة علماء المسلمين: قاج ٣
 مد ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الفقيه والمتفقه: ج١ ص٧٨، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص٥٥هـ.

#### ٤٧٥ ـ جعفر بن محمد

كان بصور، مدحه الشاعر عبد المحسن الصورى بمقطوعة، قال:

لست في الناس فاستخر بسرٌ هُمم عسنك وأحسسرُ إنسمسا أبسصسرت أحسداث السلسيسالسي وهسي أبسمسر بسعسد طسول الأنسس بسي مُسشب خسائسفسات مسن قسران الس

لرُيلج والسحر وجعفر (1)

ومدح التهامي العاملي المعاصر للصوري أبا عبد الله جعفر بن محمد المغربي بقصيدة (٢٠)؛ والتهامي زار صور ما يجعلنا نرجح بأن المترجم هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن محمد بن يوسف بن بحر بن بهرام، أبو عبد الله المغربي، الذي كان جده على بن الحسين من أمراء الشبعة الإمامية ووزير عند الحمدانيين (٣).

### ٤٧٦ ـ جعفر بن ميشر بن نعيم [وقيل يغنم]، أبو محمد التغلبي الصيداوي.

شيخ، وأديب، من مدينة صيدا، ومن الشيعة الإمامية، وهو من أقارب الشاعر عبد المحسن الصوري الأدنين ومن أولاد خؤولته، ذكره الصوري في خمس مقطوعات وقصيدتين(٤)، يقول مادحاً:

منَّتك نفسُك أن تطيلَ فتقصُرُ ﴿ إِن أَكْثِرُوا فِلْعِلُّ مِا بِكُ أَكْثُرُ والشبخ بين زهادتين زهادة فيه وأخرى منه حين يُعَبّر

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج۱ ص۲۰۰۰

<sup>(</sup>۲) ديوان التهامي: ص٤٤ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) الجامع في أخبار أبي العلاء: ج٢ ص٩٦٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان الصوري: ج١ ص٧٠، ١٥١، ١٦٥، ٢٢٣، ٢٥٠، ٢٥٧، وج٢ ص٨٤.

أنا من خؤولتك الذين وإن خَلُوا وإذا وصلت وصلت ذا رحم دنت

لا تُذكر العلياء حتى يذكروا ومودَّة عرفت فليست تنكر(١)

وذكره في مقطوعة وقت وصول جعفر إلى مدينة صور، فقال:

ركب البحرَ جعفر فاقتضى الرا كبُ أن لا يُقاس بالمركوب(٢)

٤٧٧ ـ جميل بن يوسف بن إسماعيل، أبو علي البادراني العراقي [ت: ٨٤هـ/ ١٠٩١م]

شيخ، ينسب إلى بادرايا في نواحي واسط<sup>(٢)</sup>، قدم دمشق سنة ٤٦٥هـ، فسمع بها، ونزل بانياس على الحدود الشرقية لجبل عامل وسمعه بها غيث بن علي الأرمنازي الصوري وروى عن طريقه حديثاً، قال ابن عساكر: «أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي: أنبأنا أبو علي جميل بن يوسف بن إسماعيل المادرائي، المقيم بالأكواخ: من لفظه ببانياس بمسجد باب الخولان. نبأنا القاضي أبو الحسن محمد بن محمد بن حامد بنيق. . . عن أبي أبوب أن رجلاً قال: يا رسول الله عظني وأرجز قال: إذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع فأياك وما يعتذر منه وأجمع اليأس ما في أيدي الناس».

وتوجه إلى صور، وسمعه بها غيث في شهر ربيع الآخر سنة ٤٦٧هـ.

ثم عاد إلى أكواخ بانياس وتوفي بها، يقول غيث الأرمنازي: "إن

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص١٥١ ـ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج١ ص٣١٦.

شيخنا جميلاً توفي بالأكواخ من بانياس من شهور سنة أربع وثمانين وأربعمائة (١٠).

### 4۷۸ ـ الجنيد بن دانيال الكرماني [ت: ٤٩٧هـ/ ١٠٩٨]

شيخ، صوفي. من أهل كرمان بين فارس وخراسان<sup>(۲)</sup>. كان يسكن صور، سمعه بها أبو نصر النيسابوري فقال: «سمعت الجنيد بن دانيال الكرماني الصوفي بصور يقول قبل استيلاء الفرنج على بيت المقدس: يابا نصر تستولي الروم على القدس وأكون ممن يُقتل بها فتعجبت من قوله، وكان والله كما قال، لم يمض قليل حتى قُتل فيمن قُتل ببيت المقدس والمعلوم أن بيت المقدس سقط بأيدي الصليبين سنة ٤٩٢هـ.

### ٤٧٩ ـ جورجس، أبو الشريّ الصيداوي

طبيب نصراني، من أهل صيدا، وصف له السكن بن جميع الصيداوي عدم شربه للماء منذ سنة وخمسة أشهر، فقال له أبو السري: وحق المسيع إني أنصحك: اشرب الماء وإلا خفت على معدتك تحلن (1)، وجاء في تاريخ الإسلام بأنه قال له: "إن معدّتك تشبه الآبار،

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۱ ص۲۸۱، ۲۸۲، تهذیب تاریخ دمشق: ج۳ ص۴۰۹، معجم البلدان: ج۱ ص۲۱۳، ۳۱۷، المجموع: ص۰۸. ۸۱.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج٤ ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) معجم السفر: ص١٠٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص٦٢.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق: ج١٢ ص٣٥٣، تهذيب تاريخ دمشق: ج٤ ص٢٤٣، المجموع: ص٩٣.

باردة في الصيف حارة في الشتاء، إني أنصحك فاشرب الماء، وإلا خفت على كبدك، فألزمت نفسي شرب الماء حتى تعودت (١٠).

### ده ـ حامد بن ملهم بن دينار، أبو الجيش [٤٠٠هم/ ١٠٠٩م]

أمير، من آل عوف بن عامر بن عُقيل<sup>(٢)</sup>، ومن القادة البارزين في زمن الدولة الفاطمية، كان يتنقل في ولايات بيروت وصور وطبرية.

ذكره الشاعر عبد المحسن الصوري كثيراً في ديوانه، فعندما كان حامدٌ في بيروت حضر مجلسه الشاعر ابن عبد الله العذري. فأمره الأمير أن يتولى صينية الشراب، فخاف من عبد المحسن الصوري، عندها قال الصوري:

ما لخُلق الأمير ثان نرجُيه به فلا للغنى ولا للملاهي أنا الخارض بكل فلك إلا أن يكونَ السَّاقي ابن عبد الله (٢٠)

وزار حامد مدينة صور، ثم سكن فيها، فقال الشاعر فيه قصيدتين يذكر في الأولى مدينة صور، يقول:

إلاَّ وأوردته فييه صُورُ به إلى أرضها يطيرُ يرقُبُ ما يامر الأمير<sup>(1)</sup>

مسا سسرقست عسيستُسه دقساداً كسأنسمسا شسوقسه جسنساحٌ قسد ضستُسه واقسعاً مسقسيساً

وقال وقد توالت الأنواء بصور فاعتاقت ابن ملهم عن المسير:

سُقيَ الغيثُ مثله فلقد عن أخاه فبرَّنا بعقوقه

الريخ الإسلام (٤٢١ ـ ٤٤٠) ص٤٤٧.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ دمشق: ج١٦ ص١١، ديوان الصوري: ج١ ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان الصوري: ج٢ ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج١ ص١٨٥.

فبسما اعتاقه سقانا جزا ه الله عنا خيراً على تعويقه (۱) وكان سأله حامد المسير معه إلى طبرية فأجابه، وكان يتردد إليها

قاصداً بها عيسى بن نسطوريوس وذلك قبل أن يصبح والياً عليها . وعندما تولاها كان الصوري يتردد إليه باستمرار يجلس في داره الذي تعلوه قبه (٢) ، ويقع بين بستان والبحيرة ، قال الصورى:

تعلوه قبه (۲)، ويقع بين بستان والبحيرة، قال الصوري: أبـــلــغــا عــــنِّـــى أبـــا الـــجـــــــــــش أمـــــر الـــجــــيـــش أمـــرا

لسسكَ السلسلة فسكرا ضماً وأخسلاقسك زهسرا خمان بسستاناً ويحرا<sup>(٣)</sup>

أبلغا عنّي أبا الجير أنَّ لي فيك وفي مج من رأى جسودك فييًا ظنَّ أنَّ البحرَ والبسب

وكان الصوري ملازماً له يحضر مجالسه العامة والخاصة، ويشاركه في خلواته ويوالي الكتابة إليه عندما يكون بعيداً عنه وقد خصه بعدد ضخم من قصائده ومقطعاته (٤).

عين لولاية دمشق من قبل الحاكم بأمر الله الفاطمي في ٢٥ رجب سنة ٣٩٩هـ فوليها سنة وأربعة أشهر ونصف ثم عزل عنها بأبي عبد الله بن محمد بن نزال<sup>(٥)</sup>، يقول الصفدي:

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٣٣٢.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج۱ ص۱۷۵.

 <sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ج۱ ص۲۱۶، تهذیب تاریخ دمشق: ج٤ ص۲۰، تكملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۲۱۱.

 <sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق: ج١٢ ص١١، ذيل تاريخ دمشق: ص٢٦، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج١ ص٢١١، أمراء دمشق: ص٤٥، الجامع في أخبار أبي العلاء: ج١ ص١٠٥٠.

كذا تولى حامد بن ملهم خاضع إذا شئت لقول مفهم (۱) ويبدو أن حامداً توفي سنة ٤٠٠ه (۲)، فرثاه الصوري قائلاً:

يا واحداً مُسِسَاً ولسمًا كسان حسيًّا كسان ألسفا له في عمليك وحُقَّ لي فيما أرى لومتُّ له فا<sup>(٣)</sup>

### ٤٨١ ـ الحسن بن أبي الحسن بن أبي محمد العلوي [ح، ت: ٤١٩هـ/ ١٠٢٨]

شريف، ذكر عبد المحسن الصوري والده وجده في قصيدة (١٠)، وكتب إليه مقطوعة، يقول فيها:

ولا ملجاً من ذاك إلاَّ لِمَنْ وَمَنْ كمَنْ لم يكُنْ قدماً إلى سكنٍ سَكَنْ فلو كانَ مجداً قلَتُ ما قاله الحسن<sup>(٥)</sup> أعادتك في حالِ الهَوى عودةَ الفتن ففيمَ تعقَّبتَ التصابي ألم تكن تكلَّفَ ذكري قطعَ كلِّ مفازةٍ

### 2A۲ ـ الحسن بن أحمد بن الحسن بن سعيد، أبو محمد البزاز الصيداوي [ح، ق: ٤٣١هـ/ ١٠٣٩م]

شيخ من أهل صيدا، كانت له عناية بالحديث. سمع بدمشق العالم المتشيع عبد الرحمٰن بن عبد العزيز بن أحمد بن الطبيز أبا القاسم الحلي، وأبا الحسن بن السمسار.

<sup>(</sup>۱) أمراء دمشق: صر١٥١.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفا: ج٢ ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان الصوري: ج١ ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج١ ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج٢ ص٦٢،

روى عنه: عمر الدِّهستاني.

روى ابن عساكر حديثاً من طريقه مرفوعاً إلى أم سلمة عن النبي أنه قال لعمار بن ياسر أنه الفتة الباغية، قاتلك في الناره(١٠).

## ٤٨٣ ـ الحسن بن أحمد بن عمار، أبو علي [ح: ٤٥٩هـ/ ١٠٦٦م]

شيخ اعتنى بالحديث في مدينة صور، سمع بجامعها الجزئين: الأول، والسادس، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر سنة ٤٥٩ه(٢٠)، ولعله من بني عمار حكام طرابلس في القرن الخامس الهجري، والأصح أن والله أحمد بن عمار بن الشيخ أبو العباس الشيباني الصيداوي الذي مدحه الشاعر الصوري.

## ٤٨٤ ـ الحسن بن أحمد بن نصر، أبو القاسم الصوري [ح، ق: ٤٤٥هـ/ ١٠٥٣م]

محدث صوري، سمعه بها المحدث المتشيع إسماعيل بن علي بن الحسين، أبو سعد الرازي السمان (٢٠) المتوفى سنة ٤٤٥هـ.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۳ ص۹، تهذب تاریخ دمشق: ج٤ ص۱۹۳، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۹۸.

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقه: ج١ ص٣٩، ٣٣٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص٨٩٠.

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب: ج٤ ص١٧٠٨.

#### 2۸۵ ـ الحسن بن الحسين، أبو علي التفليسي [ت، ب: ٤٦٠هـ/ ١٠٦٧م]

محدث، من أهل تفليس، بلد بأرمينية (۱)، سمع بدمشق وبمصر، روى عن أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي.

حدث بصور سنة ٤٥٨هـ فسمع منه بها: أبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الشيرازي الصوفي نزيل صور.

ووجد بخط أبي الفرج غيث بن علي الأرمنازي الصوري، قال: «حدثني الأمين أبو محمد أن أبا علي التفليسي هذا سافر مع نجا العطار وسمع من شيوخ المصريين، فسألته عن وفاته فقال بعد الستين، وحدثني أنه رآه"<sup>(۲)</sup>.

#### 243 ـ الحسن بن الحسين بن عبد الله بن أبي الهيجاء حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان، أبو محمد الحمداني التغلبي

[ت: ۲۲۱هـ/ ۱۰۷۳م]

أمير شيعي تغلبي الأصل، يلقب ناصر الدولة ومنير الدولة الحمداني، استلم الحكم بعد والده، وكان والياً على صور ومنطقتها من قبل سنة 193هـ (٢٣).

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج٢ ص٣٥.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج۱۱ ص۸۱، وج۳۰ ص۳۸۱، تهذیب تاریخ دمشق: ج٤ ص۱۹۷، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۳۵۹، بغیة الطلب: ج۰ ص۲٤٦۱، المجموع: ص۸۹۸.

<sup>(</sup>٣) لبنان من السيادة الفاطمية: ق1 ج١٠٩، وق٢ ص٩٠.

مدحه عبد المحسن الصوري المتوفى سنة ١٩٤هم بقصيدة ومقطوعتين (١)، يقول:

ففي كلِّ جسم سُقمها وفتورها ثلاثين يوماً ثم تأتي شهورها بتحليلها نصُّ الهوى ومديرها من الأفق الأعلى وهذا منيرها(٢) لئن حجبت نجلُ العيون وحورُها وممنوعة بالصوم في كلٌ حجة وحرَّمها نصُّ الكتاب فجاءنا وللدولة الزهراء نورٌ مطنَّبٌ وقال فيه:

إلا مسنسيسر السدولسة السغسرًاء ظمآن وهو على شفير الماء<sup>(٢)</sup> الحالُ مظلمةً وليس ينيرها والناسُ كالمتعجّبين لهائم

وكتب وجيه الدولة أبو المطاع ذو القرنين بن حسن بن حمدان إلى ابن أخيه أبي محمد الحسن بن الحسين بن ناصر الدولة:

أنا عنك إن فكرت أغنى قَ هما أَذَالا السُملكَ عنَّا إلفَيْنِ مُوتَلَفَيْن منَّا فسُ بيننا فيه ونَغنى(1) يا غائباً حن نحلتي إن الستَّفاطيع والعفو وأظن أن لن يستسركسا يُهْنى الذي وقع الشَّنا

وفي سنة ٤٣٣هـ أصبح والياً على دمشق، يقول ابن القلانسي: بعد أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري وصل الأمير المظفر ناصر الدولة وسيفها ذو المجدين أبو محمد الحسن بن الحسين بن حمدان إلى دمشق والياً عليها في جمادى الآخرة سنة ٤٣٣هـ في يوم الأربعاء السادس عشر منه

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص١٦٦، ٢١٣، وج٢ ص١٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص١٦٦، ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٢ ص١٢٢٠،

<sup>(</sup>٤) أخبار مصر: ص١٠٠، معجم الأدباء: ج٤ ص٢٠١.

وقرىء سجله بالولاية بألقابه والدعاء له فيه «سلمه الله وحفظه» ووصل معه الشريف فخر الدولة نقيب الطالبيين أبو يعلى حمزة بن الحسين بن العباس بن الحسن بن الحسين بن أبي الجن بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن جعفر الصادق ﷺ فأقام في الولاية آمراً ناهياً (١٠).

وفي سنة ٤٣٩هـ سيره المستنصر بالله الفاطمي لقتال ثمال بن صالح بن مرداس الكلابي الذي عصى في حلب. فوصل إليها بعد أن فتح في طريقه حماة ومعرة النعمان، وخرج أهل حلب لقتاله فهزمهم، ونزل بقرية من قراها تدعى «صلدي» فجاءه سيل في الليل فأهلك العسكر وانهزم ناصر الدولة إلى دمشق، إلى أن وصل من مصر من قبض عليه وسيره إلى مصر في يوم الجمعة مستهل رجب سنة ٤٤٠هـ(٢٠). ثم رضي عنه المستنصر وعينه وزيراً في مصر في السابع من محرم سنة ٤٤٠هـ ولقبه «ناصر الدين غياث المسلمين»(٢٠).

وفي سنة ٤٥٠هـ وصل إلى دمشق والياً عليها دفعة ثانية، وسار إلى حلب سنة ٤٥٢هـ وحصلت وقعة الفنيدق بظاهر حلب مع الكلابيين، فانتصر فيها الكلابيون عليه فعاد إلى مصر<sup>(٤)</sup>.

ثم أراد أن يسيطر على مصر، فقام مع مجموعة من القواد والأمراء بأخذ أموال كثيرة للمستنصر، فقتل سنة ٤٦٠هـ وقيل سنة ٤٦٦هـ<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) ذیل تاریخ دمشق: ص۸۳، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۲۰۳، أمراء دمشق: ص۴، ۲۳، ۱۵۳، بغیة الطلب: ج۰ ص۲۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص٨٦، بغية الطلب: ج٥ ص ٢٣٢٩، ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) الإشارة إلى من نال الوزارة: ص٤١.

<sup>(</sup>٤) ذيل تاريخ دمشق: ص٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>٥) بغية الطلب: ج٥ ص٢٣٣١.

#### 4۸۷ ـ الحسن بن سرور، أبو محمد الشيخي الشيباني الصيداوي [ح: ٤١٥هـ/ ١٠٧٤م]

كاتب للخراج في زمن الدولة الفاطمية، وهو من آل الشيخ حكام صيدا، وينسب إلى جده عيسى بن الشيخ الشيباني الأنصاري، حاكم جبل عامل في القرن الثالث من الهجرة، وآل الشيخ ينتسبون إلى آل جفنة الغسانيين كما ذكر عبد المحسن الصوري<sup>(۱)</sup>.

كان الحسن بن سرور كاتباً للخراج في عسقلان بفلسطين في شهر رجب سنة ٤١٥هـ، اعتقله الدزيري مع شخص يدعى الحسن بن فيروز، أبو الفول دون إذن حاكم مصر، ولما علم الفاطميون بذلك أرسل الحاكم إلى حسان بن الجراح كتاباً يطلب فيه الإفراج عنه وعن الأسرى فأرسل حسان الجيش إلى عسقلان وأرسل معهم الكتاب وقال لهم: السيروا به إلى عسقلان وأوقفوا عليه رجال البلد. فإن كانوا تحت السمع والطاعة لأمر أمير المؤمنين فليسلموا حسن بن سرور الانصاري صاحبي إلي وإن أقاموا على الخلاف سرت بعساكري إلى عسقلان ونقلتها من مكانها حجراً حجراً ونهبتها وقتلت أهلها، فأخذ العسكرية منه الملطف وساروا إلى عسقلان فأخرج أبو الفول والانصاري على بغلين وأطلقا، "أ.

انتقل الحسن إلى مدينته صيدا واستقر بها، وعمل كاتباً للخراج فيها، ذكره عبد المحسن الصوري في مجموعة من قصائده ومقطعاته (<sup>۳۳)</sup>،

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج٢ ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) أخبار مصر: ص١٦٦، ١٦٧، اتعاظ الحنفا: ج٢ ص١٥٣.

<sup>(</sup>۳) ديــوان الــــــــوري: ج١ ص١٦، ٢٣٠، ٢٤٩، ٢٨٨، وج٢ ص١٢، ٦٤، ٩٥، ٩٦.

وذكر له خمسة أولاد عاشوا بصيدا وهم: أبو طالب، وأبو نصر، وأبو الحسن على، وأبو أحمد، وأبو يعلى (١٠).

قال فيه الصورى:

أصبحت أصلح للخرا وسأقتدي بك فيه حت إن كان يُطلب بالرِّقا وقال فه أيضاً:

نَظَرَتْ بكأسٍ ليس يصحو شاربُه قد قيل أفعال الرجال وجوهُها ولأجل ذلك ما يسمَّى باسمه وقفتْ يداه في سبيل عطائِهِ

ج مخفَّ ها ما فيه قطعَهُ ى لا أكونَ أنيتُ بدعَه ع طلبتُ كاتبه برُقعَهُ<sup>(۲)</sup>

وقتاً فيُسالُ عنه كيفَ عواقُبة وبها يخاطبُك الفتى وتخاطبُهُ حسناً ولم يلحقه إلاَّ غاصبُهُ ما كان وارثه وما هو كاسبُه (٣)

# ٤٨٨ ـ الحسن بن عبد الرحمن بن علي بن القاسم بن أجمد بن إبراهيم، أبو علي الكاملي الصوري [ح: ٥٩٩هـ/ ١٠٦٦م]

شيخ من صور، اعتنى بالحديث، ويعرف بابن الكاملي، وهو من الكامليين الصوريين.

والكامليون بصور ثلاثة فروع: آل أبي كامل وقد قدموا إليها من طرابلس وهم شيعة إمامية، والكامليون الأصفهانيون الشهرزوريون وتصاهروا مع الكامليين المقدسيين وهم شيعة إمامية أيضاً، والكامليون

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج٢ ص٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج١ ص٦٧، ٦٨.

المقدسيون وقد جاؤوا إلى صور من بيت المقدس، ومنهم الحسن أبو علي ولا نعرف إن كانوا شيعة أم لا، لكننا نرجح بأنهم أيضاً من الشيعة، بالرغم من أن تراجمهم وردت في كتب العامة.

سمع الحسن مع أبيه عبد الرحمن وأخيه أبي طاهر الحسين الأجزاء: الأول، والثاني، والرابع، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في جامع صور في شهري ربيع الأول وربيع الآخر من سنة ٤٥٩هـ(١).

#### ٤٨٩ ـ الحسن بن عبد الله بن نصر، أبو علي الشاشي [ح، ق: ٤٢٩هـ/ ١٩٣٧م]

مقرىء، ومحدث صوفي، ينسب إلى شاش بما وراء النهر وأهلها شافعية (٢). كان عارفاً بالقراءات جميل الصحبة حسن الأخلاق مهذب الشمائل على طريق السلف كما أورد ابن عساكر.

له رحلة في طلب الحديث وكتابته بمصر، والعراق، والحجاز، وخراسان، والشام، نزل مدينة صيدا وسمع بها: القاضي أبا مسعود صالح بن أحمد الميانجي (٢٠) المتوفى سنة ٤٢٩هـ.

 <sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج١ ص٣٩، ٧٨، ١٥٧، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج٣ ص٣٠٨.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق: ج۱۳ ص۱۲۷، تهذیب تاریخ دمشق: ج۱ ص۱۹۲، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۲۶۳، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۸۰۸.

#### دوع ـ الحسن بن عبد المحسن بن الحسن، أبو محمد الحياني [ح: ٤٥٩هـ/ ٢٠١٦]

من سكان مدينة صور، ذكره ابن ماكولا في تعريف الحيائي، فقال: «وشاب كان يكتب معنا الحديث بصور وكان من أهل الخير يعرف بالحياني، واسمه الحسن بن عبد المحسن بن الحسن وكنيته أبو محمدة (۱۰).

ووردت نسبته في «الفقيه والمتفقه» بثلاث صيغ: الحياني والجياني واللحياني، كتب سماعات في آخر الجزء الأول، وسمع الأجزاء: الناني، والنالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في صور في شهر ربيع الأول سنة 202هـ(٢).

#### 291 ـ الحسن بن عطية الله بن الحسين بن محمد بن زُهير، أبو الفضل الصوري [ح، ق: ٤٣٧هـ/ ١٠٤٥م]

خطيب، معدل، والده القاضي عطية الله بن الحسين الصوري الخطيب.

سمع بدمشق: أبا القاسم الحنائي، وبصور أبا محمد الحسن بن

<sup>(</sup>١) الإكمال: ج٢ ص٦٩.

 <sup>(</sup>۲) الفقيه والمتفقه: ج۱ ص٤٠، ٢٨، ١١٦، ١٥٧، ٢٣٦، وج٢ ص٤٧، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١٠٩.

محمد بن أحمد بن عبد الرحمٰن الصيداوي، وأبا مسلم محمد بن محمد الخيشي النحوي. وروى عنه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وغيث الصوري.

#### ٤٩٢ ـ الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز بن شاهوه، أبو علي الأهوازي [ت: ٤٤٦هـ/ ١٠٥٤م]

مقرى، من أهل الأهواز، كان مقرى، الشام في عصره، وصاحب التصانيف. ولد سنة ٣٦١هـ، وقدم دمشق سنة ٣٩١هـ وسكنها، حدث عن: أبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن النعمان نزيل الرملة، ثم نزل صور وصيدا وسمع بهما: أبا شجاع فاتك بن عبد الله المزاحمي الصوري، وابن جميع الصيداوي، وعطية الله بن عطاء الله بن محمد الواسطي، وغيرهم من شيوخهما.

روى عنه: الخطيب البغدادي والفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي. ذكر عنه نصر المقدسي حديثاً سمعه منه بدمشق سنة ٤٣٠هـ مرفوعاً

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۲ ص۱٤۰، وج۱۰ ص۱۶۰، تهذیب تاریخ دمشق: ج۱۶ ص۱۹۲، معجم البلدان: ج۲ ص۱۸۲، تاریخ الإسلام (۱۶۱ ـ ٤٦٠) ص۱۱۱۶ المجموع: ص۹۲، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۱۰۹.

إلى على بن أبي طالب على قال: قال رسول الله على: "من قرأ القرآن بلفظه واستظهره أدخله الله الجنة، وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجب له النار».

كان مذهبه مذهب السالمية يقول بالظاهر ويمسك بالأحاديث الضعيفة التي تقوي له رأيه.

ذكر عنه غيث الأرمنازي حديثاً مرفوعاً إلى أبي هريرة وقال: إنه كان يحدث بحلب.

له مخطوط محفوظ بدار الكتب الظاهرية بدمشق بعنوان «شرح عقد أهل الإيمان في معاوية بن أبي سفيان».

توفي يوم الاثنين ٤ ذي الحجة سنة ٤٤٦هـ<sup>(١)</sup>.

#### ٤٩٣ ـ الحسن بن علي بن زُرعة، أبو علي الصوري [ح: ٤٩٩هـ/ ١٠٦٦م]

شيخ اعتنى بالحديث، كان بصور وسمع بها الجزئين: الثامن والعاشر، من كتاب الفقيه والمتفقه، على الخطيب البغدادي في شهري: ربيع الأول وربيع الآخر من سنة ٤٥٩هـ(٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ج۱۱ ص۷۹، تاریخ دمشق: ج۱۱ ص۱۶۳، وج۶۰ ص۵۹، تهذیب تاریخ دمشق: ج۶ ص۱۹۸، معجم البلدان: ج۱ ص۱۳۱، ۱۶۱، ۲۱۷، بغیة الطلب: ج۰ ص۲۷۷۲، وج۳ ص۱۹۰۱، الواقی بالوفیات: ج۱۲ ص۱۲۲، المجموع: ص۸۷، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقه: ج٢ ص٧٤، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١١٤.

#### ٤٩٤ ـ الحسن بن علي بن سلمة، أبو محمد [ح: ٤٥٩هـ/ ١٠٦٦م]

شيخ كان له عناية بالحديث في مدينة صور. سمع بها الأجزاء: الأول، والثاني، والرابع، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر من سنة ٥٩هـ(١١).

#### ٤٩٥ ـ الحسن بن علي بن الحسين بن يحيى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن محمد بن صمدون، أبو محمد الصوري

قاض وشاعر شافعي، تولى قضاء صور، ثم رحل إلى الإسكندرية وتولى قضاءها كما أخبر حفيده فاضل، قال: "وجدي أبو محمد ولي قضاء الإسكندرية وبها توفي، وكان قد ولي قبل ذلك قضاء صور».

تزوج أخت غبث الأرمنازي الصوري، وهو ما قاله السلفي في حديثه عن فاضل حفيد الحسن. فقال: "وغيث الأرمنازي خال أبيه ثم ذكر له السلفي مقطوعة شعرية، يقول السلفي: "أنشدني أبو محمد فاضل بن سعد الله بن الحسن بن علي بن صمدون الصوري لجده القاضي أبي محمد الحسن بن علي، وكتب بها إلى ابن أبي عقيل القاضي:

يا مَنْ أَمنْتُ به الذي أتخوَّفُ وغدوت في إنعامه أتـصرَّفُ أُورَقتَ عُودي وهو مُضنىً مدنفُ أورَقتَ عُودي وهو مُضنىً مدنفُ

<sup>(</sup>۱) الفقيه والمتفقه: ج١ ص٣٩، ٨٨، ١٥٧، وج٢ ص٧٤، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١١٤.

آلارُ فعلِكَ في تُوَايَ أنيقةٌ فليهتِفَنَّ بِكلُ أرضٍ منطقي ولقد نَهَيتُ الشعر أن يعتادَني قسماً بقاضٍ سيدٍ باني العُلى يزهو به المحرابُ في صلواتِهِ ويوحُدُ البطريقُ عندَ لقائِهِ

والنَّبتُ في أثرِ السيول مفوَّفُ بالشكر ما غنَّى الحمامُ الهُتَّفُ فأبى علَيَّ وقال لِمْ لا أشرُفُ في ساحَتَيها وهي قاعٌ صفصفُ ويكادُ ينطق في يديه المصحَفُ طَوْعاً ويؤمن بالقرآن الأسقُفُ(١)

#### ٤٩٦ ـ الحسن بن غالب بن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك، أبو علي التميمي البغدادي [ت: ٤٥٨هـ/ ١٠٦٥]

مقرىء بغدادي، ولد سنة ٣٦٦هـ، ويعرف بابن المبارك، قدم دمشق حاجاً وحدث بها وبصور وببغداد. ذكر عنه ابن عساكر حديثاً مسنداً إلى أنس، قال: صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (٢٠).

قال الخطيب البغدادي: «كتبنا عنه، وكان له سمت وهيبة وظاهر وصلاح، وقال الذهبي: «ليس بثقة».

مات ليلة السبت ١٠ رمضان سنة ٤٥٨هـ(٣).

<sup>(</sup>۱) معجم السفر: ص۳۲۲، ۳۲۳، وفيات الأعيان: ج۱ ص۲۹۷، موسوعة علماء المسلمين: ق1 ج٢ ص٢١١، لبنان من السيادة الفاطمية: ق١ ص١٣٢، وق٦ ص٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ج۸ ص٤٠٩، تاریخ دمشق: ج۱۳ ص۳٤۲.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٨ ص ٤٠٩، تأريخ دمشق: ج١٣ ص ٣٤٢، لسان الميزان: ج٢ ص ٢٤٣، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج٢ ص ١١٢٠.

#### ٤٩٧ ـ الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمٰن بن يحيى بن جميع، أبو محمد الغساني الصيداوي [ت: ٣٧٤هـ/ ١٠٤٥م]

محدث صيداوي، يلقب بالسكن، والده المحدث ابن جميع الصيداوي صاحب المعجم. ولد في الأول من المحرم سنة ٣٤٧هـ في مدينة صيدا بالساحل الشامى.

روى عن: أبيه أبي الحسين بن جميع الصيداوي، وجده لأبيه أحمد بن محمد الصيداوي، وجده لأمه محمد بن سليمان بن أحمد بن ذكوان البعلبكي وقد سمعه بصيدا سنة ٣٥٤هـ، ويوسف بن القاسم الميانجي الصيداوي، وطلحة بن أبي السن الصيداوي، وعبد الله بن محمد بن حمزة بن أبي كريمة الصيداوي، ومحمد بن نصر الطبري الذي حدث بصيدا سنة ٣٥٩هـ، وأحمد بن محمد الكوفي الكندي المصيصي الذي حدث بصيدا في شهر صفر سنة ٣٥٩، ومحمد بن موسى المراغي الذي حدث بصيدا بعد سنة ٣٦٠هـ، ومحمد بن موسى المراغي الطرسوسي أمير الساحل سنة ٣٦٣هـ، ومحمد بن أحمد بن عيسى القمي الذي حدث بصيدا في شهر ذي القعدة سنة ٣٦٣، ومحمد بن سعيد الحمصي، والعباس بن محمد بن أحمد بن بشر القرشي، وأحمد بن عطاء الروذباري الذي سكن صور.

روى عنه: عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري، وعلي بن بكار بن أحمد بن بكار الصوري، والحسن بن عطية الله بن الحسن الصوري وقد سمعه بصور، وإبراهيم بن علي بن الحسين القباني الصوري وقد سمع منه بصيدا، وأحمد بن محمد بن متويه المروزي وقد سمعه بصيدا، وعمر بن الحسن بن عيسى الدوني وقد سمعه بصيدا، وأحمد بن مهدي السربجي وقد سمعه بصيدا، والخضر بن الفتح الصوفي

وقد سمعه بصيدا، وعتيق بن علي الصقلي وقد سمعه بصيدا، وعلي بن أحمد بن يوسف الهكاري وقد سمعه بصيدا، ومشرف بن مرجا بن إبراهيم المقدسي، وأبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري، وأبو علي الأهوازي، وموسى بن علي الصقلي، وأبو إسحاق الصوفي، ومحمد بن محمد الطالقاني، وحُبيش بن محمد بن حبيش الموصلي، وحمد بن علي بن حمد الرُّعاوي إمام صخرة بيت المقدس، ونصر المقدسي، وعلي بن الحسن الموازيني، وغيرهم (۱).

وردت شهادته على السجل الأرسلاني في شهر رجب سنة ٣٦٣هـ<sup>(٢)</sup>.

قال ابن عساكر: «أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي \_ ونقلته من خطه \_ أنا المنجى بن سليم بن عيسى بن نسطورس \_ بقراءتي عليه، قال: قال لي الشيخ \_ يعني أبا محمد بن جميع: وقفت سنة وخمسة أشهر ما شربت الماء، قال: وأكثر أوقاتي في الصيف ما أشرب الماء، وما أريده، وإنما أشرب في الشتاء من حين إلى حين، ثم إني وصفت ذلك لأبي السري جورجس النصراني المتطبب، فقال لي: إن معدتك تشبه الآبار النبع، باردة في الصيف حارة في الشتاء، ثم قال لي: وحق المسيح إني أنصحك: اشرب الماء وإلا خفت على معدتك تحلير، ثم

<sup>(</sup>۱) معجم الشيوخ: ص٤١٧ عـ ٤٢١ وجمع له تدمري أحاديثه تحت عنوان: احديث السكن بن جميع راجع معجم الشيوخ: ص٤١٤) تاريخ دمشق: ج١٣ ص٣٥٠، وج١١ ص٣٥٠، وج١١ ص٢١٠، وج١٤ ص٢١٠، وج١٤ ص٢١٠، وج١٤ ص٢١٠، وج١٤ ص٢١٠، وج١٤ ص٢١٠، وج١٤ ص٢١٠، المعجم البلدان: ج٢ ص٤٤، الأنساب: ج٨ ص١١٦، ١١١١، بغية الطلب: ج٣ ص٢١٠، ١١١١، ١١٧١، تاريخ الإسلام (٤٢١ عنوب) ص٤٤٥، ٢٤٥، تاريخ الإسلام (٤١١ عنوب) ص٤٤٥، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص٢١٥، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١٦٥،

<sup>(</sup>٢) السجل الأرسلاني: ص٧٧.

ألزمت نفسي بشرب الماء، فكنت أشربه كرهاً ثم تعودت، ثم إني صرت كثير العلل.

قال سكن، صام جدي وله اثنا عشر[ة] سنة إلى أن توفي، وصام أبي وله ثمانية عشر[ة] سنة إلى أن توفي، وصمت أنا ولي ثمانية وعشرون سنة إلى يومنا هذا.

قال: وسمع والدي كتاب الموطّأ من جدي أحمد بن محمد بن جميع، ودخل البصرة في سنة أربع أو خمس أو ست وعشرون وثلاثمائة، وسمع منه الموطأ أهل البصرة بهذا الإسناد، ثم رجع إلى صيدا في سنة اثنتين وثلاثين وتزوج سنة خمس وثلاثين، وولد له قبلي ثلاثة أولاد: ذكرين وأنثى، وعاش كل واحد منهم ثلاث سنين وماتوا، ثم ولدت أنا في أول المحرم سنة سبع وأربعين، ولحقت جدي أبا بكر أحمد بن محمد بن جميع، وسمعت منه الموطأ دفعات عدة مثل ما سمع والدي منه بقراءة والدي وبقراءة غيره.

وقال ابن عساكر: "قرأت بخط أبي الفرج الصوري، حدثني المنجى بن سليم الكاتب، قال: قلت لأبي محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحلن بن جُميع الغساني: أنت اسمك حسن والأغلب عليك سكن. فقال: كانت أمي ما يعيش لها ولد، فلما ولدتني أمي سماني أبي حسن، فرأت امرأة في المنام هاتفاً يقول لها: تقولي لأم حسن تسميه "سكن" حتى يسكن، وزعم أن له سبعاً وثمانين سنة، قال: وتوفي يوم الخميس سلخ شهر رمضان، ودخل حفرته ليلة الجمعة مستهل شوال من سنة سبع وثلاثين وأربعمائة"().

 <sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق: ج۱۲ ص۳۵، ۳۵، تهذيب تاريخ دمشق: ج٤ ص٣٤، تاريخ الإسلام (٤٢١ ـ ٤٤٠) ص٤٤٠، لا٤٤، المجموع: ص٩٣، ٩٤، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١٦٥ ـ ١٦٦.

وروى له ابن عساكر قصة ذهاب جده أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع أبو بكر إلى مجدل عنز مع طلحة بن أبي السن<sup>(۱)</sup>، وقد أوردتها في ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع في أعلام القرن الرابع، وذكر له قصة حبس طلحة بن أبي السن في قلعة صيدا<sup>(۱)</sup>، وذكرتها أيضاً في ترجمة أحمد المذكور.

قال الموازيني: «وكتب إلي السكن: أن جده أبا بكر عاش سبعاً وتسعين سنة، ووالده سبعاً وتسعين سنة، وجد جده سبعاً وتسعين سنة، قال: ومات جده سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة»<sup>(٣)</sup>.

وترك السكن من جمعه ثلاثة صفحات وردت باسم امنتخبات أبي محمد الحسين بن محمد بن جميع الصيداوي المعروف بالسكن اموجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق (٤٠).

توفي السكن يوم الخميس في آخو شهر رمضان من سنة ٤٣٧هـ. ودفن ليلة الجمعة مستهل شوال(<sup>(a)</sup>. كما سبق وذكرت.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۵ ص۱۸۲.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج٥ ص١٨٦، ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٥ ص١٨٦، ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) موسوعة علماه المسلمين: ق1 ج٢ ص١٦٧، ١٦٨، ١٦٩.

٥) تاريخ دمشق: ج١٣ ص٣٥٤.

#### موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١٦٧

إيع الوكالصم احبنيا المسعوا بوالمستعلى الخ بعفره والمده عنصفرامعاسروانا استغط بحسيمس مأند فالناحيوا السيراب صدالحست رجيمه فأ رف لسخر إحاره فالحرب بدرك ويعقلها بر أحدث عداله والعاب برحدح العسابي وحدالله كال معبدات الوعبيد المهوية عالى الومصعب لحديث إديك والت كاهالك من أنست رجعه الله العيار السماد يزيده فيالذاه فسألح مختفعم وويوجدي الاوال كالمدائن الما وسيام بزعما والاي اسحاف مزعيد الدون لوطله عز منعب خزامر السفه ورحدي نهاري أرواله وأركا حديد عبدالوا حداب سلسات الوجع عذا المستحداق الوعدا بالصحوس بالوسعي اسالماك والهعزومات واحتذب والري أتضاما الدعيدالله المسين بناسماعيك المتامات معذلا فالتحديثا متحدد والقاسم الوراف والكنوس وتنافظ المسبع عنفيد السرير فيرعت ماقع عدام عمد فالدرسول الدوساء الكلك ال

الورقة الأولى من «منتخبات أبي محمد الحسين بن محمد بن جميع الصيداوي المعروف بالسكن؟ عن نسخة الظاهرية

مدزاروشرى وحسند أيزسفاعف ح اكالبوط إجداي س ذهوات المعلى بصداسته اربع وعسين والمراس النعطي والسمعن أااوراك والحروال العدراللو فت عاقب معداللوسيماس عناسه عداله عماس فالنفرور على وسول الله سلى الدعيه وسارمان مصروعلى لعنه لعده وعذا عدادسة بذاي وانذل الاعتمالة الد وصرف ك وصرماسيف الرمس لم رواح والحدم أكا بوطأته والذكاهيد بحييد نزلني والدكا بوالهمان فاك حرساس ميدنز بسمات عبائي الزاهرية عنه الله ب عمروف النف صلى الله عليه وسلم أنه عائلول من ليست الهوف والقدال الهووف ورحت حراره وعلب سأنه والحل ويزعياله وورائا الله عندالك وأنا عدور عيد المستخلسة العبدواخك أكله ولعبدو دانكاب رف العاما فط [[أوهو مادياوي عمى ادران برالله عدودا مسوطه على خاف والسحامر على المرصن معين مسلطات الله عزورا اعبه الله عذوحك وفرعنز هذا الحرب وسلطان عزوجك فبالاصتقابه وسنه ببهصلى لاهعلهم

### ٤٩٨ - الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الفضل، أبو على الكَزماني الشيرجاني [ت: ٤٩٥هـ/ ١١٠١م]

صوفي، من أهل السَّيرجان بلدة من بلاد كرمان مما يلي فارس (۱۰). رحل في طلب الحديث وسمع الكثير، وحدث باليسير. نزل بغداد ودمشق، ثم نزل مدينة صور وسمع بها أبا الفتح سليم بن أيوب الرازي، والخطيب البغدادي، اتهمه المؤتمن الساجي فقال: ينبغي أن ينادى على قبره هذا كذاب، وقال ابن الأنماطي: هو الذي خرب بيت أبي بكر ابن زهر يعني الطريثيثي، وقال الصفدي: حدث باليسير لضعفه وظهور الكذب عليه، وقال الذهبي: لاح كذبه وتزويره.

مات سنة ٤٩٥هـ<sup>(٢)</sup>.

# 199 ـ الحسن بن المؤمل بن الحسن بن الحسين بن أبي سلامة، أبو محمد الطائي الصوري [ح، ق: 414هـ/ 1991م]

صوري، قابل بعض شيوخ بلده، وسمع بصور من نصر بن إبراهيم المقدسي، وزار دمشق<sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج٣ ص٢٩٥.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج۱۲ ص۳۵، تهذیب تاریخ دمشق: ج۱ ص۲۶۶، الواقی بالوفیات: ج۱۲ ص۲۱۰، لسان المیزان: ج۲ ص۲۹۶، سیر أعلام النبلاء: ج۱۱ ص۱۹۰، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۱۲۳.

 <sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ج۱۳ ص۳۹۸، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۲۸۹، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۱۳۰۰.

#### ٥٠٠ ـ الحسن الصيداوي [ح، ق: ۱۹هد/ ۱۰۲۸]

كاتب للخراج في مدينة صيدا في زمن الدولة الفاطمية، ويكنى أبو على، ذكره عبد المحسن الصوري في مقطوعة كتب بها وأنفذها إليه من صور إلى صيدا، يقول:

راً وهو يُستسفّى فيسفى طى وأنت فاليس تُبقى حك بعض حالى بعض حقِّي عسلسك مسن غَسرُب وشسرقِ سىابىقىين بىفىنىل چىذقى<sup>(۱)</sup>

العنديث أسعيدُ مسنسك دا لكنَّهُ في السيف لا يُعد قىد كيان قىد حيلَّستُ ساسب لما جمعت المادحين ولقد تركت اللاحقين ال

#### ٥٠١ ـ الحسين، أبو القاسم الأنباري [ح، ق: ۱۹۱هـ/ ۱۰۲۸م]

ذكره عبد المحسن الصوري في مقطوعة كتبها إليه:

كستسبث والسنسائ أذن عسلي في رُقعتي وعيسن تعرل لي حياتِه وأوسٌ ولا أبو القاسم الحسينُ<sup>(١)</sup>

ولعله أخو الحسن بن محمد، أبي القاسم الأنباري الذي زار صور، وقرأ بها عليه غيث الأرمنازي الصوري سنة ١٧ \$هـ(٣).

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٣٣٢، ولعله المقصود في المقطوعة رقم ٢٩٨ في الديوان: ج١ ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه: ج٢ ص٥٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج١٣ ص٣٦٣، المجموع: ص١١.

### ٥٠٢ - الحسين بن أحمد بن سلمة بن عبد الله، أبو عبد الله الأسدي المالكي الربعي

[ح: ۲۹هم/ ۱۰۳۷م]

قاضي قضاة ديار بكر، وينتسب إلى قبيلة بني أسد، سمع بدمشق، وشيراز، وبلاساغون في بلاد الترك، وبغداد، ودخل مدينة صور، وسمع بها أبا الطيب علي بن محمد بن أيوب.

روى عنه أبو القاسم عمر بن أحمد الآمدي وقد سمع منه بصور، قال ابن عساكر: "أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد الفقيه، وأبو الفضل أحمد بن الحسين بن أحمد الصوري، قالا: أنا أبو القاسم عمر بن أحمد الآمدي \_ بصور \_ نا القاض أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن سلمة المالكي \_ إملاء من حفظه سنة تسع وعشرين وأربعمائة \_ عن أنس قال: قال رسول الله عن إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض، حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب.

وقال ابن عساكر أيضاً: أخبرنا الحسين بن أحمد بن سلمة \_ إملاء \_ نا أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجي بدمشق، قال: قرأت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن ساكن الريحاني بمَيَانَج وكان أبي حفظني هذا الحديث من حديثه وغيره فقلت: حدثكم إسماعيل بن يوسف الغزاري الكوفي، عن عاصم بن حُمَيد الخياط، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبد الرحمٰن بن جُندب، عن كميل بن زياد، قال: أخذ على بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبَّان، فلما أصحر جلس ثم تنفس ثم قال: يا كمبل بن زياد احفظ عني ما أقول لك: الناس

ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة، ومحبة العلم دين يدان الله به، يكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقى الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، آه إن هاهنا ـ وأشار بيده إلى صدره ـ علماً لو أصبت له حملة. بل أصبت لقناً غير مأمونين عليه، يستعمل آلة الدين بالدنيا، ويستظهر بحجج الله على كتابه، وبنعمه على بلاده، أو مغرى بجمع الأموال والاذخار ليسا من وعاة الدين، أقرب شبهاً بهم الأنعام السائمة، وكذلك يموت العلم ويموت حاملوه، بلي لم ـ والصواب لن ـ تخلو الأرض من قائم لله بحجةٍ كيلا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون عدداً، والأعظمون عند الله خطراً، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعونها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في بلاده والدعاة إلى دينه، آه شوقاً إلى رؤيتهم، واستغفر الله تعالى لى ولكم، آمين رب العالمين، (١).

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۶ ص۱۱، ۱۷، ۱۸، تهذیب تاریخ دمشق: ج۱۶ ص۲۸۲، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۹۵، ۲۷۱، تاریخ بغداد: ج۸ ص۹۲۰، بغیة الطلب: ج۳ ص۱۱۹۹، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۱۳۹.

# ٥٠٣ ـ الحسين بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن المعني [وقيل المعبىء]، أبو علي الصوري [ح: ٤٧٧هـ/ ١٠٨٤م]

محدث، تاجر، وكيل، سمع بصور ودمشق من أبي الحسن بن السمسار وأحمد بن عبد الرحمٰن بن أبي نصر، وسليم بن أيوب الرازي، وأبي العباس أحمد المصري إمام جامع صور، والمسدد بن علي الأملوكي..

روى عنه: غيث بن علي الأرمنازي الصوري، والفقيه نصر الله بن محمد.

ذكر عنه ابن عساكر حديثاً، فقال: «أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد، حدثني أبو علي الحسين بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن المعني الصوري \_ في منزله بصور من لفظه في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وأربعمائة \_ نا أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ميمون \_ قراءة عليه بدمشق من شهور سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة... أن رسول الله قال: من أبغض عمر فقد أبغضني (1).

وقال غيث الأرمنازي الصوري: «أنبأنا الحسين بن أحمد بن عبد الواحد، أنا المسدد بن علي، نا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه، نا ابن دريد، قال: كنا في حلقة الرياشي فتذاكروا حديث بني أمية، وخاضوا فيه والرياشي ساكت ثم قال:

لعمرك إن في ذنبي لشغلاً بنفسي عن ذنوب بني أميَّه

 <sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق: ج١٤ ص٢٦، ٢٢، تهذيب تاريخ دمشق: ج١ ص٢٨٧، بغية الطلب: ج٤ ص٦٦٧، ١٦٨٢، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١٣٦، المجموع: ص٩٨٠.

ذنوبي كلها أخشى رداها ولا أخشى ذنوبهم عليه فليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لديه على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إليها(١٠)

#### ٥٠٤ ـ الحسين بن إسحاق، أبو على الصوري

شيخ من صور، زار دمشق وحكى بها عن أبي الفرج محمد بن عبد الله الرطال المعدّل الصوري وغيره من مشايخ صور.

كتب عنه أبو بكر محمد بن علي الحداد المحاسبي المتوفى سنة ٤٦٠هـ حكاية في سيرة أحمد بن عطاء الروذباري (٢٠).

# ٥٠٥ ـ الحسين بن الحسن بن عبد الله بن أبي الهيجاء حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان، أبو عبد الله الحمداني التغلبي [ت، ق: ٤١٩هـ/ ٢٠٨٨]

أمير شيعي، من بني حمدان حكام حلب، يلقب بناصر الدولة. كان قائداً على الأسطول الفاطمي في زمن الحاكم بأمر الله الفاطمي، سار من مصر مع فائق الخادم لقتال علاقة سنة ٣٨٨هـ، وكان النصر حليفه، ثم ولى مدينة صور وأقام بها(٣).

<sup>(</sup>١) المجموع: ص٢٦٥، ٢٦٦.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج۱۶ ص۱۱، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۲۹۳، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۱۳۸.

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ دمشق: ص٥١، الإشارة إلى من نال الوزارة: ص٤١هـ.

وفي سنة ٣٩٣هـ بعثه المكتفي مع وجوه من القواد إلى دمشق وعندما سار القرامطة من طبرية نحو السماوة تبعهم ابن حمدان في البرية (١٠).

ويبدو أنه ضم إليه حكم طرابلس يقول المسبحي: "وفي يوم الأحد المربيع الآخر، سنة ٤١٤هد دخل على الخليفة الفاطمي علي بن الحاكم بأمر الله وكان مستخدماً بطرابلس، ووصل إلى مصر مصروفاً عن عمله فلُقي بالبنود والطبول وقبل يد الظاهر ووقف بين يديه (٢).

#### من شعره:

لوكنت أملك طرفي ما نظرت به من بعد فرقتكم يوماً على أحد ولست أعتده من بعدكم نظراً لأنه نظر من مقلتي رمد<sup>(۱)</sup>

وبقي واليا على مدينة صور إلى أن مات فيها قبل سنة ١٩ هد يقول ابن العديم: «ومات أبو عبد الله الحسين بن ناصر الدولة أبي محمد بن حمدان بصور وهو واليها من قبل المصريين فقام مقامه ابنه أبو محمد الحسن (٤٠).

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا: ج١ ص١٧٦.

<sup>(</sup>۲) أخبار مصر: ص۵۸.

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر: ج١ ص١١٩.

<sup>(</sup>٤) بغية الطلب: جه ص٢٣٣١، لبنان من السيادة الفاطمية: ق١ ص٥٠.

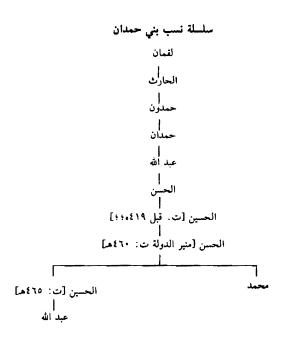

المولف

### ٥٠٦ ـ الحسين بن ذكر بن هارون بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد، أبو القاسم الأصم البجلي العكاوي [ت: ٤١٧هـ/ ٢٠٢٦]

محدث من أهل عكا بفلسطين، سمع بدمشق سنة ٣٧٧هـ وحدث إملاءً بها. وسمع بصور أبا محمد المرعشي، له حديث عن أبي بكر وعمر وعثمان.

مات بعكا نهار الأربعاء ١١ ربيع الآخر سنة ٤١٧هـ<sup>(١)</sup>.

#### ٥٠٧ ـ حسين بن سعد بن الحسين، أبو علي الأمدي [ت: ٤٩٩هـ/ ١١٠٥م]

أديب، ينسب إلى آمد في ديار بكر، كان إماماً في اللغة والأدب، قدم بغداد وسمع بها، وسافر إلى الشام وسمع بدمشق، وبصور من عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال، وسعيد بن محمد الإدريسي، والخطيب البغدادي.

وسمعه بصور الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الأنصاري الأندلسي، ومن شعره:

لست أنسى وقوفنا نتشاكى بدموع الجفون حتى الصباح وفراقي لكم وقد نشر الصُب حجناحيه خيفة الافتضاح

دخل بغداد ثانياً، وروى بها شيئاً من شعره وتوجه إلى أصبهان وأقام بها إلى أن مات سنة ٤٩٩هـ<sup>(٢)</sup>.

### ٥٠٨ ـ الحسين بن ضحى، أبو القاسم [ت، ق: ٤١٩هـ/ ١٠٢٨م]

شيخ، شاعر، أديب، ذكره عبد المحسن الصوري في ديوانه ولم يذكر لنا نسبته إلا أننا نرجح أنه من مدينة صور، لأنه من أحب أصدقائه إلى قلبه، وكان دائم الوصال له، توفي والصوري على قيد الحياة فمشى

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۱ ص۹۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٢١ ص٢٨٨، الواقي بالوفيات: ج٢ ص٢٦٨.

الصوري في جنازته فرأى جارية ناشرة شعرها وهي مغطاة بقناع أحمر فقال بديهاً:

> نشرتُ شعرها نصيفاً فكانت غادةً أنكرت ليحَيِّ محاتاً

ثم رثاه بقصيدة طويلة يقول:

أطاعك الدمعُ الذي كان عصى ما فرقةُ الأحباب بعد وصلهم أبيننا يا دهرُ ثارٌ تبتغي تأخذ من أحبتي أصدقهم أظلم في عيني ما كان أضا

في نصيفَيْنِ شعرها والنَّصيفِ ورأت ميتتي من المعروفِ<sup>(١)</sup>

فابك دماً ما أمكن العين البُكا إلاّ كشيب واقع مع الصبا إدراكه مني أم سفك دما وذاً وأوفاهم إذا عرزاً الوفا فلا ضُحى بعد الحسين بن ضحى (٢)

### ٥٠٩ ـ الحسين بن عبد الرحمن بن علي بن القاسم، أبو طاهر الكاملي الصوري [ح: ٩٠٩هـ/ ١٠٦٦]

شيخ يعرف بابن الكاملي. نسبة للكامليين الصوريين، قرآ بجامع صور مع أبيه عبد الرحمٰن وأخيه الحسن الأجزاء: الأول، والثاني، والرابع، والخامس، والسادس، والعاشر، من كتاب الفقيه والمتفقه، على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وجمادى الآخرة من سنة ٥٩هـ(٣).

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) الفقيه والمتفقه: جا ص٣٩، ٧٨، ١٥٧، ١٩٧، ٢٣٦، وج٢ ص١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق1 ج٢ ص١٤٥.

#### ٥١٠ ـ الحسين بن علي بن العباس بن الأيسر [ح: ٤٩٩هـ/ ١٠٦٢م]

شيخ كان بصور، سمع بها مع أبيه وأخيه محمد الأجزاء: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر من سنة ٤٥٩هـ(١).

#### ٥١١ ـ الحسين بن علي بن كردي، أبو القاسم الدارمي الصوري

شيخ، كاتب، أديب، كان عاملاً على مدينة صور في أيام الدولة الفاطمية، ويبدو من أشعار الصوري أنه من بني الدارم، ومسكنه في صور بين البحر وبيت الشاعر، يقول الصوري:

يا أيها البحر جار البحرِ بينكما مجاورٌ ثالث ما مسه بَلَلُ وطالَ يابن عليٌ منك ذَا شُغُلِ عنه فهلُ لك فيه مرةً شغُلُ<sup>(٢)</sup>

ويبدو أن أبا القاسم قرب إليه الأعاجم على العرب، فقال الصوري:

إذا ما عَفَد السكاتِم وحلَّ المَدمعُ السَّاجمُ ولا ما عَفَد العُربَ بالعُجم فيلا كيعب ولا حياتم (٣)

<sup>(</sup>۱) الفقيه والمتفقه: ج۱ ص٤٠، ٧٨، ١١٦، ١٥٧، ٣٣٦، وج٢ ص٧٤، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج١ ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٢ ص٦٥٠.

ومدحه بقصيدة مطلعها:

من كلُّ جَفْنِ بين عيني بَيْنُ وإنَّما تسْهرُ عينٌ لِعَينُ (١٠

### ۵۱۲ ـ الحسين بن عماد الدولة بن محمد بن أحمد، أبو البركات الجَزجرائي

[5: 5036-/ 75.14]

وزير، كان بمصر في زمن الدولة الفاطمية، لُقب بالوزير الأجل الكامل الأوحد، علم الكفاة، سيد الوزراء، ظهير الأثمة، ذي الرئاستين، صفي أمير المؤمنين. قبض عليه يوم الاثنين ١٥ شرّال سنة ٤٤١هـ ونفي إلى مدينة صور. فسكنها مدة خمس عشرة سنة، ثم استدعي سنة ٤٥٦هـ إلى مصر فوليها في مستهل رجب، وأقام إلى العشر الأخر من رمضان وصرف عنها(٢).

#### ۵۱۳ ـ الحسين بن الحسن، أبو محمد الماسكي [ح: ٤٨٢هـ/ ١٠٨٩م]

وزير وناظر، يلقب «سديد الدولة» كان بمصر، ثم قدم إلى بلاد الشام وقد حمله إليها سنة ٤٤١هـ الأمير حيدرة بن حسين بن مفلح، وأصبح ناظراً في الشام وكان يقيم مع أخيه في مدينة صور، وعندما افتتحها الفاطميون سنة ٤٨٢هـ وانتزعوها من أولاد أبي عقيل، حمل في جملة من حُمل إلى مصر (٢٠).

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج٢ ص٤٥.

 <sup>(</sup>۲) ذیل تاریخ دمشق: ص۸٤، اتعاظ الحنفا: ج۲ ص۱۹۷، ۲۱۰، ۲۷۰، لبنان من السیادة الفاطمیة: ق۱ ص۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ دمشق: ص٨٥، لبنان من السيادة الفاطمية: ق١ ج١ ص١٣٠.

# ٥١٤ ـ الحسين بن محمد بن أحمد، أبو عبد الله الأنصاري الحلبي [ت: ٢٣٤هـ/ ١٠٤٤م]

شيخ، شاهد، معدل، بزاز. يعرف بابن المُنْيَقير. من أهل حلب. نزل صور، وسمع بها أبا عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري الصوفي، وحدث عنه بدمشق بعد أن سكنها.

روى عنه: أبو البركات إبراهيم بن الحسن بن محمد بن طلحة الصيداوي، وأبو الفتح محمد بن الحسن بن محمد الأسداباذي وقد سمعه بصور، ونصر بن إبراهيم المقدسي<sup>(۱)</sup>.

ذكر ابن عساكر من طريقه حديثين، ذكرتهما في ترجمة أحمد بن عطاء الروذباري.

وذكر الحداد: أنه ثقة مأمون شاهد، وذكر أبو محمد بن الأكفاني قال: توفي أبو عبد الله الحسين بن محمد الحلبي البزاز في سنة ست وثلاثين وأربعمائة (٢٠).

# ٥١٥ ـ الحسين بن محمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن طلأب بن كثير بن حمّاد بن الفضل، أبو نصر القرشي الصيداوي [ت: ٢٧١هـ/ ١٠٧٨]

شيخ، مقرىء، خطيب، شاعر كثير الدرس للقرآن، وكان يخطب

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق: ج١٤ ص ٢٩٦، ٢٩٦، وج٥٠ ص ٣٢٨، بغية الطلب: ج٦ ص٢٤٧٠، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص ١٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١٤ ص٢٩٦، ٢٩٧، تهذيب تاريخ دمشق: ج٤ ص٣٥٥، ٣٥٦.

للدولة الفاطمية بدمشق، ثم تخلي عن ذلك. وهو مولى لعيسى بن طلحة بن عبيد الله. ولد بمدينة صيدا سنة ٣٧٩هـ، قال ابن عساكر: «وذكر أبو القاسم علي بن إبراهيم أنه سأل أبا نصر بن طلاب عن مولده؟ فقال: في العشر الأخير من ذي الحجة سنة تسع وسبعين وثلاثمائة بصيدا، وكذا وجدته أنا بخطه إلا أنه لم يذكر العشر ولم يقل بصيدا» (1).

روى عن: أبي الحسين محمد بن أحمد بن جُميع الغساني الصيداوي، وأبي مسعود صالح بن أحمد الميانجي الصيداوي، وعطية الله بن عطاء الله الصيداوي، والمحسن بن علي بن كوجك الصيداوي، والمسدد بن علي الأملوكي الصيداوي، وعبد المحسن بن محمد الصوري الشاعر، وأبي القاسم بن الطبيز، وأبي الحسن العقيقي، وعلي بن الحسن الربعي، وعلي بن محمد الحوطي، ومحمد بن إبراهيم الدينوري، وعبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد، وروى عن أحمد بن علي بن محمد الشرابي الدمشقي كتاب "إصلاح المنطق، لأبي يعقوب بن السكيت.

روى عنه: أبو محمد بن الأكفاني، وأبو القاسم النسيب وقال: إنه ثقة أمين، وأبو عبد الله بن أبي الحديد، وأبو الحسن بن قُبيس، وعبد الكريم بن المسلم بن محمد العطار، وابن الشهرزوري، وغيرهم (٢).

قال ابن عساكر: «حدثني أبو الحسن بن قبيس، قال: كان أبو نصر بن طلاب الخطيب قد كسب في الوكالة كسباً عظيماً، فحدثني، قال: لما استوفيت سبعين سنة قلت: أكثر ما أعيش عشر سنين أخرى، فجعلت لكل سنة مائة دينار.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۶ ص۲۹۷، ۲۹۹، الوافی بالوفیات: ج۱۳ ص۶۹، سیر أعلام النبلاء: ج۱۸ ص۳۷۹، ۳۷۶.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج١٤ ص٢٩٧، ٢٩٧، وج٣٣ ص٢٩٤، وج٣٧ ص٢٦٩، وج٤٠ ص٤٠٩، ٢٣٩. ص٥٠٩، ٣٧٦.

قال: فعاش أكثر من ذلك، وكان له مُلْك بالشاغور فاحتاج إلى ضمانه فضمَّنه من بعض المصامدة، فلم يوفه أجر ذلك المكان، قال: فتحمل عليه بالرئيس أبي محمد بن الصوفي، فسأله فلم ينفع فيه سؤاله.

قال له أبو محمد: إنه يشكوك إلى الأمير رزين الدولة، فقال المصمودي: دعه يمر إلى الله عز وجل، فقام أبو نصر بن طلاب فقال: والله لا شكوته إلا الذي قال. فتشبث به ابن الصوفي فلم يجبه، قال: ثم دخلت الأتراك دمش ومضت المصامدة ولم يمض ذلك المصمودي، وقال: لا أدع ملكي وأمضي، قال: فقُبض على المصمودي فقيل لأبي نصر، فقال: قد لقي ثم صودر وجرى عليه أمر عظيم، فقيل لأبي نصر، فقال: قد بقي له ثم ضربت عنقه قيل له، فقال: هذا الذي كنت أنتظر له، أو كما قال" ().

وقال ابن عساكر: وأخبرنا أبو الحسن علي بن المُسَلَّم الفَرَضي، أنشدنا القاضي أبو عبد اللَّه الحسن بن أحمد بن أبي الحديد، أنشدنا الشيخ أبو نصر بن طلاب لأمير المؤمنين علي:

> إذا كسنست تسعيلهم أن السفيراق وأن السمسقيدم مسا لا يسفسوت وأن السمسعسد أداة السرحسيسل وقلبك من موبقات الذنوب

فراق النفوس قريب قريب على ما يفوت معيب معيب ليوم الرحيل مصيب مصيب وما قد جنيت لبيب لبيب

زاد الشيخ أبو نصر من قوله هذين البيتين:

أنست فسمسع ذاك لا تسرعسوي فامرك عندي عجيب عجيب

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۶ ص۲۹۸، ۲۹۹، تهذیب تاریخ دمشق: ج۱۶ ص۳۵۸، ۳۵۷، سیر أعلام النبلاء: ج۱۸ ص۳۷۵، ۳۷۱، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۱۹۳۳.

فأخلص لمولاك واضرع إليه فمولاك رب قريب مجيب، (١)

وذكر ابن عساكر من طريقه قصة دخول عصام بن المصطلق الكوفة والتقائه بالإمام الحسين بن علي الله وتحوله إلى محبة أهل البيت الله الله المرتبع الله أنها أعلام المرن الرابع.

وروى ابن عساكر من طريقه حديثاً مرفوعاً إلى ابن مسعود قال: ثنا رسول الله \_ وهو الصادق المصدوق \_: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه في أربعين يوماً، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه المَلَك فينفخُ فيه الروح، فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد (٣).

وروی من طریقه حدیثاً مسنداً إلی سهل بن سعد قال: نهی رسول الله عن بیع الغرَ<sup>(1)</sup>.

مات سنة ٤٧٠ ودفن بباب الصغير بظاهر دمشق كما قال هبة الله بن الأكفاني، وذكر النسيب أنه مات بصيدا في المحرم، وذكر أبو عبد الله بن قبيس أنه مات في سنة إحدى وسبعين ووهم في ذلك (٥٠).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۶ ص۲۹۹، تهذیب تاریخ دمشق: ج۱۶ ص۳۵۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٢٢ ص٢٢٤، ٢٢٥، المجموع: ٢٠٢، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) معجم الشيوخ: ابن عساكر، ج٢ ص٧٦٣، ٧٦٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق: ج١٤ ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج١٤ ص٣٩٩، ٢٩٠٠، تهذيب تاريخ دمشق: ج١٤ ص٣٥٦، ذيل تاريخ دمشق: ص٢١٦، سير أعلام النبلاه: ج١٨ ص٣٧٦، الوافي بالوفيات: ج١٢ ص٤٨.

#### ٥١٦ ـ الحسين بن محمد بن الحسين، أبو عبد الله الصوري

[ت: ۱۹۲۱هـ/ ۲۳،۱م]

فقيه، نحوي، ضراب وذلك نسبة إلى ضرب الدنانير. كان شيخ صور في العربية والفقه، قدم حلب سنة ٣٧٠هـ وقرأ بها على الأستاذ أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي، وسمع يوسف الميانجي، وأبي حفص عمر بن علي.

روى عنه أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد الحافظ البخاري.

قال غيث بن علي الأرمنازي: "ذكر لي عبد السلام، أن أبا عبد الله النحوي توفي سنة أربع عشرة، وأنه كان في وقته نحوي البلد ومدرسه، وكانت له حال واسعة حسنة، ومذهب حَسَن في السُّنَّة.

وقال لي عبد السلام: حدثنا أنه حبج فدخل على رجل يُقرى، فأبى أن يأخذ عليه، وكذلك في اليوم الثاني، وفي الثالث، فتقدم إليه وقال له: إن كنت تقرى، للدنيا فمعي ما أعطيك، فأذن له، فلما قرأ الفاتحة فسرها له، وذكر ما فيها من الإعراب، فقام الشيخ عن مكانه، وجلس بين يديه، وقال: أنت أحقً مني بهذا الموضع أو كما قال!().

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۱ ص۳۰۸، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۱ ص۳۱۸، بغیة السطسلب: ج۱ ص۷۱۷، ۲۷۱۸، تاریخ الإسلام (٤٠١ ـ ۲۲۱) ص۱۳۵، المجموع: ص۱۰۱، ۱۰۲، موسوعة علماء المسلین: ق۱ ج۲ ص۱۷۳.

#### ۵۱۷ ـ الحسين بن موسى بن هارون، أبو عبد الله الصوري

محدث من صور، سمعه محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم، أبو أسامة الهروي المقرىء نزيل دمشق<sup>(۱)</sup>.

#### ٥١٨ ـ حسين بن نجاح بن حسين الأنصاري

ناقل للرسائل، ولعله ينسب إلى بلدة أنصار أو بلدة أنصارية، كان مع والده وأفراد من عائلته يعملون في نقل الرسائل وحملها من صور والقدس وعسقلان إلى تنيس ومصر القديمة في العصر الفاطمي<sup>(٢)</sup>.

### ۵۱۹ ـ حمدان بن علي بن محمد بن حمدان، أبو يعلى الفقير الموصلى

[ح، ق: ١٠٥٥م/ ١٠٥٣م]

محدث كان بصور، سمعه بها أبو محمد عطية الله بن الحسين بن محمد بن زهير الصوري $\binom{(T)}{1}$  المتوفى سنة 3.8ه.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج٥١ ص١٣٢، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١٧٦.

 <sup>(</sup>۲) صور التاريخ الاجتماعي والاقتصادي: ص١٥٧، نقلاً عن: GOITEIN Ibid:
 293.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج٠٤ ص٤٥٨، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص١١٤، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص١٨٣.

#### ٥٢٠ ـ حمزة بن محمد بن الحسن بن محمد، أبو علي الأسداباذي

[ح، ق: ٥٠١هـ/ ١٠٥٨م]

شيخ صوفي، كنية أبيه: أبو الفتح، وجده: أبو علي الأسداباذي الصوفي.

ولد بمصر وسمع بها، وزار صور والتقى بها القاضي عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري وروى عنه.

روى عنه غيث الأرمنازي الصوري حديثاً عن وفاة والده محمد الأسداباذي(١).

#### ٥٢١ ـ حيدرة بن أبي منصور، أبو تراب الهمداني

[ح: ٥٩٤هـ/ ٢٢٠١م]

شيخ كان بصور، سمع بجامعها الجزء الرابع من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في جمادى الآخرة سنة ٤٥٩ه<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۰ ص۳۶، وج۳۱ ص۲۷، وج۹۳ ص۳۳۰، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج۲ ص۳۷، المجموع: ص۱۵۲، لبنان من السیادة الفاطمیة: ق۱ ص۱۱۸.

 <sup>(</sup>۲) الفقیه والمتفقه: ج۱ ص۱۵۷، ۱۵۸، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۱۹۲،

#### ٥٢٢ ـ حيدرة بن منزو بن النعمان، أبو المعالي الكتامي

[ح: ٢٥١هـ/ ٣٢٠١م]

والي، يعرف بحصن الدولة، ولي إمرة دمشق يوم السبت ٢٠ رمضان سنة ٤٥٦هـ، بعد هروب بدر المستنصري منها وفراره إلى مدينة صور، فقصده إلى صور، ثم عاد إلى دمشق يقول الصفدي:

ثم تولى الأمر فيها حيدره في مدة قد أصبحت مختصره

وهو الذي قطع يد أبو الفنيان الكناني الدمشقي الشاعر لإطلاعه منه على عمل الزَّغل، ونظراً لمعاملته مع أهل دمشق فر منها في ٢٠ ذي القعدة من سنة ٤٥٦هـ المذكورة إلى بانياس ثم خرج عنها إلى صور، فأقام بهامدة، ثم حُمل إلى مصر فأتل بها(١).

#### ۵۲۳ ـ الخباز الصوري [ت: ٤١٦هـ/ ١٠٢٥م]

عالم وشاعر، من علماء الشيعة الإمامية الخصيبية، وهو من مدينة صور، والخباز لقب اكتسبه من عمله بالمخبز [صناعة الخبز] أو إرثأ عن أجداده.

ترجم له الشيخ حسين حرفوش، فقال: «كان الخباز الصوري

<sup>(</sup>١) تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج٢ ص٤١، ١٠٢، تهذيب تاريخ مشق: ج٥ ص٢٥، ذيل تاريخ مشق: ص٩٢، أمراء دمشق: ص٤٤، ١٥٥، تحفة ذوي الإلباب: ص٣٥٤، ٣٥٥، الوافي بالوفيات: ج١٣ ص٢٢٦، لبنان من السيادة الفاطمية: ج١ ص٢١٠، الحلقة الضائعة: ص٢١٨.

رحمه الله شاعراً مفلقاً لم يكن بوقته من هو أشعر منه، كما سنرى من أشعاره، ومحل إقامته مدينة صور.

كان من علماء وشعراء القرن الرابع الهجري وأواثل القرن الخامس. ولقد اجتمع بالعالم العلوي أبي الخير سلامة الحدا في صور. وله في النظم أشعار كثيرة، ولا يخلو من منثور.

ومن أشعاره قصيدة مدح فيها الإمام المرتضى ﷺ، في غاية الرقة والانسجام مطلعها:

قسرح البجيفيون ببدميع هياطيل فى لنجة لنم تندنه لنلساحل وينزيده حبرقنا كبلام المعناذل يلقى المحب من العذاب الهائل مقطوع حبل ما له من واصل غصنا بلين السمهري الذابل ذنب جنيت وددت شرح مسائلي ما ليس تفعله سيوف حواقل وضيا محياك البهي الكامل قد حاكها رسم السحاب الهاطل بسغسلائسل وأسساور وخسلاخسل نور الإمام الفاضل المتفاضل بالحرب يسطو في الحسام الهائل ياذا البصيرة من له بالحامل أنظر بعين العقل لا بتناضل قالت أمالك ما نطقت بباطل يوم الغدير وجمعهم بتكامل

يا عاذلى رفقاً بصب ناحل خافي الأنين غريق بحر دموعه كمدأ يذوب جوى بنار غرامه هيهات لو يلقى الحبيب لبعض ما لبرثني لبذل مبولية ذي ليوعية يا بندر تنم قند تنضمن قنده ، هل تستبيح دمي بذنب أم بلا تالله قد فعلت لحاظك في الحشا م ما الشمس ما بدر التمام إذا بدا والأرض قد كسيت بكل مدبج فى ليلة كعروس زنج أقبلت وكأنما الجوزاء في أرحا بها بعل البتول أخى الرسول ومن أتى مولى رقى كتف النبى فما ترى فدع الجدال وقس بعقلك وارعو من زفت الدنيا إليه فردها من قال فيه نبينا لما أتى

هذا يدي اليمنى فأكرم قائل فأطيعوا تحظوا بالنعيم الواصل وبنوه في يوم الحساب وسائلي والناس بين مفاخر ومسائل باز رجيفياً مسن عبذاب هبائسل

ويقول في إجلاله هذا أخيى هذا الخليفة والمؤمر فيكم مولى بخاتمه تصدق راكعأ هم حجة الله التي في خلقه بالدر والمرجان ألف نظمها الخب

وكان من معاصري الشاب الثقة أبي سعيد ميمون بن القاسم الطبراني ومدحه بقصيدة تناهز الثلاثين بيتاً جاء فيها:

> إن كنت من صور عزمت رحيلا إلى قوله:

فلتتركن في القلب منك غليلا

وفقيهنا وحسامنا المسلولا

عند السعيد أبى سعيد شيخنا وقال في أبي ذهيبة إسماعيل بن خلاد:

من كان أردى الوغد إسماعيل من كان صير عرضه مبذولا لولاك يا شيخ الديانة والحجي من كان كنذبه وبندد شنمله

إلى قوله في خاتمتها:

فالعذركان لمثله مقبولا

خذها من الخباز واقبل عذره توفى الخباز الصوري سنة ٤٢٦ هجرية في مدينة صور(١٠).

#### ٥٢٤ ـ خروف المسيح، أبو سعيد النصراني الصوري [ح، ق: ۱۹۹هـ/ ۱۰۲۸م]

نصراني من أهل مدينة صور، ذكره عبد المحسن الصوري في مقطوعة فقال:

<sup>(</sup>١) معجم أعلام العلويين: ج٤ ق٢ ص٢٢٣ ـ ٢٢٥.

يأتيكم المطران أو بالأسقف وبعقد زنارٍ عقدت قلوبَنا جُد بالوصال أباً سعيد لمُذْنِف

وبيوسف أشرَقْتَ صورة يوسفِ فيه على خصر دقيقٍ أهيفِ يهواك واستغنم ثواب المدنِفِ<sup>(١)</sup>

وكان أبو سعيد يتردد مع الشاعر الصوري إلى منطقة شوران شمالي مدينة صور، فقال فيه الشاعر وقد ثمل من الشرب:

عسلسى طسرفسك بُسرهانُ
وإن أنسكسرت فسالإنسكسا
ولسلسر حسمسن فسي يسوم
ألا تسعسجسب مسن سسورا
هسي السمسيسدان لسو كسان
بسهسا لسلسذُهسب الإبسريس
وفيسها من شقيسق الرَّهس
فسكسم مسن فستسيسة كسلٌ

ب قست لمي فسه و سكرانُ د من عينيك عرفانُ حساب الناس غفران ن إن تُسعبَ سودان<sup>(۲)</sup> لها في الناس فرسان خ والسفسف في غسدانُ م وسطَّ السماءِ نسيرانُ إلى وَعُسديَ ضسمانِ

مرة ـ خصيب بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الخصيب بن الصقر بن حبيب، أبو الحسن الخصيبي المصري [ت: ٤١٦هـ/ ١٠٢٥م]

قاض مصري، سمع الحديث بدمشق وبيروت وصيدا.

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) تصحيف شوران.

<sup>(</sup>٣) ديوان الصوري: ج٢ ص٨١، ٨٢.

روى عن: حرب بن محمد بن حرب الحراني، وأبي علي محمد بن جعفر بن محمد بن أبي كريمة الصيداوي وقد سمعه بصيدا.

روى عنه: محمد بن علي الصوري، قال عنه الذهبي: محله الصدق توفي سنة ٤١٦هـ (١٠).

# ٥٢٦ ـ الخضر بن أحمد، أبو القاسم الحراني [ح، ق: ٤١٦هـ/ ١٠٢٥م]

شيخ من أهل حران على طريق الموصل، وهو من بني قندهور. كان بصيدا، وقرأ عليه فيها أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده المقرىء الجوال المغربي البشكري المتوفى سنة ٤٦٥هـ، والخصيب بن عبد الله المصري<sup>(٢)</sup>.

# ٥٢٧ ـ الخضر بن حذيفة، أبو القاسم الحراني [ح: ٩٤٩هـ/ ١٠٦٦م]

شيخ كان بصور، سمع بها الجزء الثالث من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ<sup>٣)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۱ ص۳۹۷، الوافی بالوفیات: ج۱۱ ص۳۲۱، بغیة الطلب: ج۱۵ ص۳۱۸۳، سیر أعلام النبلاء: ج۱۷ ص۳٤۹، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) بغية الطلب: ج٥ ص٢١٨٣، لسان العيزان: ج٦ ص٣٣٥، ٣٣٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) الفقيه والمتفقه: ج١ ص١١٦، موسوعة علماء المسلمين: ق١ ج٢ ص٢٠٩.

#### ٥٢٨ ـ الخضر بن الفتح بن عبد الله، أبو القاسم المزين

#### [ت: ٤٥٨هـ/ ١٠٦٥م]

صوفي، سمع بدمشق، ثم سمع بصيدا: أبا الحسين عطية الله بن عطاء الله بن محمد بن أبي غياث الصيداوي، والحسن بن محمد بن أحمد بن جميع المعروف بسكن، والقاضي صالح بن أحمد بن القاسم الميانجي، ومعاذ بن محمد بن عبد الغالب الصيداوي.

روى عنه: الخطيب البغدادي، ونجا بن أحمد العطار. توفى فى ربيع الآخر سنة ٤٥٨هـ(١٠).

# ٥٢٩ ـ خلف بن محمد بن علي بن حمدون، أبو محمد الواسطي

[ت، ب: ٤٠٠هـ/ ١٠٠٩م]

حافظ، من أهل واسط. صنف كتاب: «أطراف أحاديث صحيحي البخاري ومسلم»، ورد بغداد، ودخل بلاد خراسان، وعاد إلى بغداد، ثم خرج إلى الشام، ودخل مدينة صيدا وسمعه بها الحسن بن علي بن إبراهيم أبو علي الأهواز، ثم دخل صور وسمعه بها محمد بن علي الصوري الحافظ وقد حدثه إملاء، ودخل مصر، ونزل ناحية الرملة واشتغل بالتجارة وترك النظر في العلم إلى أن مات هناك.

قال محمد بن على الصوري للخطيب البغدادي: مات خلف الواسطي بعد سنة أربع مثة (٢).

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۱ ص٤٤، تهذیب تاریخ دمشق: ج٥ ص١٦٨، تكملة مختصر تاریخ دمشق: ج۲ ص۸۰، موسوعة علماء المسلمین: ق۱ ج۲ ص۲۱۰.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ج۹ ص۲۸۸، ۲۸۹، تاریخ دمشق: ج۱۷ ص۱۷، تهذیب تاریخ=

#### **٥٣٠ ـ خلف بن منصور الصوري** [ح، ق: ۱۹۹هـ/ ۱۰۲۸م]

كاتب، وعامل، في مدينة صور زمن الدولة الفاطمية، والكاتب هو الذي يدون القضايا والعقود والمواثيق والمطالعات وغيرها. في ديوان الوالي أو الحاكم الشرعي وغيره ويحفظها في سجلات.

ذكره الصوري في قصيدة مطلعها:

ودعسص السرَّمسل مسرتسدفسا

رأيبت النغيصين منعشسسفنا وكتب له مقطوعة بصور منها:

وأنكر ثبة اعتبرت فبسانً عسلسه السخسرَف

جهنسي مساجهنسي وانسصرف وظينَّ بِان السقِسمسا صَ يسمنعُ مسنسه السترفُ ولولم تىڭىن لىم يىڭىن لىھا ئىلىڭ يا خىلىف(١)

#### ٥٣١ ـ دميان بن سباع، أبو الفرج الصوري [ح،ق: ١٩٤هـ/ ١٩٨م]

مشرف بصور في زمن الدولة الفاطمية، وهو من أحفاد البحار والقائد دميان الصورى المتوفى سنة ٣٠١هـ.

مدحه الصورى في قصيدتين، يقول:

عَسلِتَ السقسلبُ بسواع ذي استسماع واتسبساع

دمشق: جه ص١٧٤، بغية الطلب: جه ص٢٤٧٢، الوافي بالوفيات: ج١٣ ص٣٦٦، سير أعلام النبلاء: ج١١ ص٣٥٠، معجم البلدان: ج٥ ص٣٥٠.

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٢٨٩، يتيمة الدهر: ج١ ص٣٦٤.

وتسغسنسي السطسائسر الأبس وصنيروف مسين صييروف مشل منا استبقى من المَوْ فهدو رحب السشدر رُخب

وقال أيضاً:

أفردتنى وأرى العشاق أقراناً وعانس من بنات الروم مظهرةٍ وكلُّما قَطَعتْنِي عن زيارتها لعادة من ندى كفيه أعرفها كم بيت مجد بناه بالندى فغدت

دونی وصیّرت لی من دونهم شانا بنت الكروم لمَن يبتاعُ ألوانا قواطعٌ من زماني زرت دميانا إذا فزعتُ إلى كفِّيه أحيانا أبياتُ شعرى لذاك البيت أركانا<sup>(٢)</sup>

قبع تسغسيسر السبقساع خسسرت عسنسى فسنساعسى

جــود جــودُ ابــن ســبــاع

بْ خُـلْـقُـهُ دِحَـبُ السِلْواع<sup>(۱)</sup>

#### ٥٣٢ ـ الدهكي الصوري [ح، ق: ۱۹هد/۱۸۸م]

عامل، في مدينة صور في زمن الدولة الفاطمية، هجاه الصوري في مقطوعة تبين انشغاله بأمور لا علاقة لها بعمله، وقد مر الشاعر بالقرب من داره فقال:

> ٠ بيئتُهُ يهوى الطُّيور ويو وليه بذليك مين غيمياليتيه وليقيد مبررت ببداره عبيشاً فمدحشة أحكس فوانحشة

فيهن من جبل ومن سهل شُخِلٌ ومنا أخبلاهُ منن شُخُل فسمعت مثل كواثر النّحل وكنبتُ وهي كأنَّها تُمُل، <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج١ ص٢٨٢.

المصدر نفسه: ج٢ ص٩٣.

المصدر نفسه: ج ١ ص ٣٧٨.

#### ٥٣٣ ـ ذخر النولة [ح: ٤٤١هـ/١٠٤٩م]

أمير، من أمراء الشيعة الإمامية، كان بصيدا، ألّف له أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي بطلب منه كتاب بعنوان: «الإيضاح عن أحكام النكاح» وذلك سنة ٤٤١هـ وهو في جزء واحد، ذكر فيه المخلاف بين الإسماعيلية والإمامية، وهو ما ذكره بعض معاصري الكراجكي في بعض تصانيفه(۱).

#### 376 ـ ذميان بن مثلاق، أبو الفرج [ح، ق: 114هـ/١٠٢٨]

صوري، لعله من حفدة دميان الصوري، ولعله دميان بن سباع بن الحسين أبو الفرج السابق.

مدحه الصوري في مقطوعة يقول فيها:

يا مَنْ إذا عبارضٌ تبعرَّض ببي بسادَرَه جسودُ كسفُ وظسرَقَسهُ لا فُرَجٌ في السعُسلى أبسا فَرَجٍ ما لم تكُن من غُلاكَ مُسترقه (٢)

#### ٥٣٥ ـ رافع بن الحسن [ح، ق: 114هـ/١٠٨م]

كان يسكن في مدينة صور، تميز باستخدام اليراع والسيوف على

 <sup>(</sup>۱) كنز الفوائد: ج ١ ص ٢٤، معدن الجواهر: ص ٢٧، الذريعة: ج ٢ ص ٤٩١، لبنان من السيادة الفاطمية: ق ١ ص ٩٣، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٥ ص ٢٦٥، الحلقة الضائعة: ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ١ ص ٣٢٢.

حد سواء، مدحه عبد المحسن الصوري في قصيدة أظهر فيها جوده وكرمه، قال:

إلى وسين لأطعمت الوسن فما لك تكشر نقر الزُّمنُ ن ويبرفعُها رافعُ بن الحسن ع وبيضُ السيوف وسمرُ اللَّدن(١) أتسكنُ بعد فراق السَّكُنُ ترخّلتَ عن صورَ لا مُكرَها ستُصرَفُ عنك صروف الزما فنتئ تدعيب مواضى اليرا

#### ٥٣٦ ـ ربيب ابن أبي رمادة [ح، ق: ۱۹هد/۱۹۸م]

أمير، ذكره عبد المحسن الصوري، ولعله من جبل عامل، وحضر الشاعر في خيمة لربيب وأخيه نبهان ابنا أبي رمادة، فقال:

ما سمعنا بخيمة تسعُ البّخ رَوف دُحلُّ هـذه السبحرانِ ضُربتُ في عُلا الأميرين في للجود ربيب وفي ندى نبهانِ

لو تكونُ الخيامُ تنطقُ بوماً للجرت هذه بكلُّ لسانِ(٢٠)

#### ٥٣٧ ـ راشد بن سنان بن عليان الكلبى [5: 1336/43:14]

أمير بنى كلاب، والده الأمير سنان الكلبي الذي نزل الرملة مع المفرج بن دغفل سنة ٣٧٨هـ.

قبض عليه والي دمشق بصور سنة ٤٤٠هـ واعتقله بها<sup>(٣)</sup>. وبقى فى

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ٢ ص ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) اتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٠٢، ٢١١، ٢٢٩، ٢٣٠، الحلقة الضائعة: ص ٢٠٧.

المعتقل حتى تمكّن أن يفرّ منه في السنة التالية أي سنة ٤٤١هـ(١).

#### ۵۳۸ ـ رزق الله بن عبد الله الحبشي [ح: ۴۰۹هـ/۱۰۲۱م]

شيخ كان بصور، سمع بها الأجزاء: الأول، والثاني، والرابع، والسادس، والعاشر، من كتاب "الفقيه والمتفقه على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ(٢٠).

#### 079 ـ رزين الدولة [ح: 179هـ/١٠٧٦]

أمير، كان بيافا في فلسطين سنة ٤٦٩هـ عندما توجه إليها أتسز وحاصرها، فهرب رزين الدولة ومن كان فيها إلى صور<sup>(٣)</sup>.

#### ٥٤٠ ـ ريان بن عبد الله

محدّث، كان بصيدا، وهو غير المتقدم في أعلام القرن الرابع. روى عن: أبي محمد أحمد بن محمد بن الحجاج المرعشي.

روى عنه: أبو عبد الله محمد بن على الصوري(٤).

<sup>(</sup>١) لبنان من السيادة الفاطمية: ق ١ ص ١١٠.

 <sup>(</sup>۲) الفقیه والمتفقه: ج ۱ ص ٤٠، ٧٨، ١٥٧، ٢٣٦، وج ٢ ص ١٤٦، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۲ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان: ص ١٨٥، ذيل تاريخ دمشق: ص١١١هـ، لبنان من السيادة الفاطمية: ق ١ ص ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) الإكمال: ج ٤ ص ١١٠.

قال ابن عساكر: «أخبرني أبو القاسم هبة الله بن عبد الله، أنا أبو بكر الخطيب، حدّثني محمد بن علي الصوري، أنا ريان بن عبد الله بصيدا، أنا أبو محمد أحمد بن محمد بن الحجاج المرعشي، ثنا عمر بن شيبان، نا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: يا أحمد، إن أهل الطاعة ليس بالطاعة سعدوا، ولكن بالسعادة أطاعوا، وإن أهل المعاصي ليس بالمعاصي شقوا، ولكن بالشقوة عصوا» (1).

#### ٥٤١ ـ زيد بن إبراهيم بن الحسين بن أبي الجود، أبو الحسين التوني

مقرىء، ينسب إلى تونة وهي بلدة قرب تنيس ودمياط من الديار المصرية (٢).

سمع بدمشق: الحسن بن أحمد بن أبي الحديد، وسهل بن بشر، وصنّف جزءاً في فضل الذكر في الأوقات وسمع منه وكتب عنه (<sup>(7)</sup>).

رآه غيث الأرمنازي الصوري بدمياط وروى عنه، قال: «أنبأنا أبو الحسين زيد بن إبراهيم بن الحسن بن أبي الجود المقرىء الفقيه التوني بدمياط، حدّثنا الفاضي أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المتطبب... حدّثني شيخ من أهل الحديث، قال: اجتمع أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني بتنيس، وأبو بكر محمد بن علي بن الحسن النقاش، وأنا عندهما جالس، فقال له: يا أبا بكر، ما في بلدك هذه

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۸ ص ۲۷۱، تهذیب تاریخ دمشق: ج ۵ ص ۲٤٦.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج ٢ ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣) تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٢٠٦.

مسلم؟ فقال: نعم، فقال: ما أراهم عندك، فقال أبو بكر: ما شغلوا بالآخرة"(۱).

وقال أبو النور ضياء بن الحسين بن نصر العُليْمي العاملي، وكان بصور: "وقد رأيت أنا زيداً وكان زاهداً ورعاً كثير الصلاة والقراءة للقرآن ولم يك يتكلم في أحد إلا بخير ويطعم الناس من قوتهه(٢).

سكن زيد بصور، ومات بها، قال السلفي: "سمعت أبا النور ضياء بن الحسين بن نصر العُليمي بثغر صور يقول: حدّثني سعود المغربي وكان يخدم الأستاذ أبا الحسن زيد بن إبراهيم بن الحسين التوني يقول: تُوفي الأستاذ بصور وكان بقربنا عين قليلة الماء فلما هممنا بغسله زاد والله ماؤها إلى أن فرغنا من غسله ثم عاد إلى حاله» (٣).

### ٥٤٢ ـ زيد بن أحمد بن علي، أبو العلاء الأصم الصوري [ت: ٤٦٤هـ/١٠٧١م]

كانت له عناية بالحديث. سمع بدمشق أبا الحسن بن أبي نصر، وبصور أبا الفرج بن برهان الغزال البغدادي الصوري.

روى عنه غيث الأرمنازي حديثاً مسنداً إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله عنه الإنجارة الله الما بعثت الأتما والأخلاق،

وقال غيث: «لم أسمع منه غير حديثين هذا أحدهما».

قال ابن عساكر: "قرأت بخط أبي الفرج غيث بن علي: توفي أبو

<sup>(</sup>١) المجموع: ص ٢٤٨، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) معجم السفر: ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص ١١٤، موسوعة علماء المسلمين: ق ٢ ج ٢ ص ٢٦٤.

العلاء زيد بن أحمد بن علي الصوري يوم الأحد الثاني من رجب سنة أربع وستين وأربعمائة"<sup>(۱)</sup>.

#### ۵٤۳ ـ سعادة بن سعيد [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٢م]

من نزلاء مدينة صور، ولعله سعادة يمين الدولة الخادم المعروف بالقلانس الذي تولى حلب سنة ١٦٦هـ أو ٤١٤ في عهد الظاهر، وكان من أفاضل المسلمين فيه الدين والعلم، وكان ناظر ديوان الكتاميين وقد استلمه سنة ٤١٥هـ(٢).

ذكره الصوري في مقطوعة أثناء توجهه من صور إلى مصر، يقول الصوري:

على تعس حالي منه عينُ ندى تجري فجاد كأنَّ الضَّيف أولى بما يُقرِي مسالكهُ ما بين صورٍ إلى مَصْرِ وأعجبُ ما تغذى السَّعادةُ بالذكر<sup>(٣)</sup> ودانٍ دنا كالغيثِ حتى تدفَّقَتْ
 نعمْتُ له حُسنَ الثَّناء ضيافة
 وزوَّدتُه ما قد سددتُ ببعضه
 فأصبح يُغذيني اسمُهُ إن ذكرتُهُ

#### ٥٤٤ ـ سعود المغربي

خادم للأستاذ زيد بن إبراهيم بن الحسين التوني، كان مع الأستاذ بصور، وعندما توفي زيد، قال سعود المغربي: «توفي الأستاذ بصور

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۹ ص ۲۵۲، تهذیب تاریخ دمشق: ج ۵ ص ۴۳۸، المجموع: ص ۱۲۹، ۱۳۰، موموقة علماء المسلمین: ق ۱ ج۲ ص ۲۲۶.

<sup>(</sup>٢) أخبار مصر: ص ٥١هـ، إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٢٦.

وكان بقربنا عين قليلة الماء فلما هممنا بغسله زاد والله ماؤها إلى أن فرغنا من غسله ثم عاد إلى حاله (١١).

#### ٥٤٥ ـ سعيد بن علي، أبو القاسم الميمذي [ح، ق: ٤٩٠هـ/١٠٩٦م]

أديب، من أهل ميمذ وهي مدينة بأذربيجان<sup>(٢٢)</sup>، إجتاز بدمشق وسكن صور مدة.

كان يحضر مجلس الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي، فسأله الفقيه نظم قصيدة تشتمل على الإعتقاد والمواعظ فعمل هذه القصيدة التي رواها عنه أبو الفتح نصر الله بن محمد الفقيه، قال: أنشدنا أبو القاسم سعيد بن على الميمذي لنفسه [من الخفيف]:

عدد عن ذكر خولة ونوار واقصرنها على المواعظ وال وأبو الطهر زوج خير البرايا أنفق المال في إقامة دين وارتدى بالعباء واستعذب الضرَّ بدر آل الرسول سيف الهدى المس والد السبطين سبطي نبي الله سل به خيبراً وبدراً وأحداً

وتشكّي الجوى وندب الديار ذكر وتفضيل أحمد المختار خير حمو لأكرم الأصهار الله حتى غدا رفيع المنار وباع اليسار بالإقتار لول زوج البتول ذات الفخار خير البادين والحنشار وحنيناً تنبئك بالأخبار (٣)

<sup>(</sup>١) معجم السفر: ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج٥ ص٢٤٤.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق: ج ۲۱ ص ۲۴۸، تهذیب تاریخ دمشق: ج ۲ ص ۲۱۰ ـ ۱٦٤،
 تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۲ ص ۲۷۶، والقصیدة طویلة تتألف من خمسة
 وتسمین بیتاً یذکر فیها آبا بکر وعمر وعثمان.

#### ٥٤٦ ـ سعيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن إدريس، أبو القاسم المزوَروذي الإدريسي [ت: ٤٠٩هـ/١٠٦٦م]

مقرىء، من أهل مرو الروذ، تنقل بين صيدا وصور ودمشق واليمن ونيسابور، فسمع الكثير من المشايخ وسمع منه.

سكن صور وكان إمام المسجد الجامع بها.

حدث عن: علي بن محمد بن بندار القزويني، وصالح بن أحمد الميانجي، وأبي علي بن شاذان البغدادي، ومحمد بن موسى الصيرفي، ومحمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، وعلي بن محمد الحنائي. وأحمد بن علي بن الحسن الكسائي.

روى عنه: الخطيب البغدادي، ونصر بن إبراهيم المقدسي، والمؤمل بن الحسن بن أبي سلامة الطائي، ومشرف بن مرجى بن إبراهيم المقدسي، وأبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين المقدسي، وأبو الفضل يوسف بن الحسن بن إبراهيم المقرىء وقد سمعه بصور. والحسين بن علي النسوي.

ذكره الخطيب البغدادي فقال: "حدثنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن المحسن المروروذي لفظاً بصيدا قال: ثنا أحمد بن علي بن الحسن الكسائي... عن أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز تقول: "أف للبخل لو كان طريقاً ما سلكته ولو كان ثوباً ما لبسته"(1).

ذكره ابن عساكر فقال: «أنبأنا أبو الفضل يوسف بن الحسن بن إبراهيم بن الباقلاني المقرىء، نا أبو القاسم سعيد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) البخلاء: البغدادي: ص ٥٥.

الحسن بن القاسم الإدريسي المقرىء \_ بجامع صور \_ أنا أبو الحسن علي بن محمد بن بندار القزويني بمكة . . قال: سمعت جابر بن سُمر يقول: قال رسول الله على الألم عن ناوأه حتى يقوم إثنا عشر خليفة ، كلهم من قريش ".

وذكر من طريقه مرفوعاً إلى أبي جعفر، قال: كنت جالساً عند سويد بن مُقرِّن فقال: قال رسول الله الله الله من قتل دون ماله فهو شهيد».

وقال أيضاً: «أخبرنا أبو السعادات المتوكلي، أنا أبو بكر الخطيب، أنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن الحسن المروذي من لفظه بصيدا، أنا أحمد بن علي بن الحسن بن إسحاق الكسائي بزبيد اليمن... عن الحسن قال: لا تشترِ مودة ألف رجل بعداوة رجل واحد».

وقال: "قال أبو محمد بن الأكفاني: توفي سعيد بن محمد الإدريسي بصور في شعبان سنة تسع وخمسين وأربعمائة".

وقال أيضاً: «قرأت بخط أبي الفرج غيث بن علي: توفي أبو القاسم سعيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن إدريس الإدريسي المروذي المقرىء يوم الأحد لخمس بقين من رجب سنة تسع وخمسين»(١).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۲۱ ص ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، وج ۸۸ ص ۲۲۱، تهذیب تاریخ دمشق: ج ۳ ص ۱۲۰، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۳ ص ۱۰، ۵۸، بغیة الطلب: ج ۲ ص ۲۷۲۱، ۲۷۲۶، النجوم الزاهرة: ج ۵ ص ۷۹، المجموع: ص ۲۸، ۱۳۲، موسوعة علماء المسلمین:ق ۱ ج ۲ ص ۲۸۸.

#### ٥٤٧ ـ سلامة بن يحيى بن سرجون، أبو الخير [ت، ت: ١٩٤هـ/١٠٢م]

من نزلاء مدينة صور في زمن الشاعر عبد المحسن الصوري الذي انتظر قدومه إلى صور أشهراً، وعندما أراد الرحيل عن صور بكته عيون الشاعر، يقول من قصيدة:

أرأيت دارهم أولئك معشري وكأن عيني إذ بكت لوداعه فكأنها وكأن كف سيلامة لكن في جود ابن يحيى نهلة المن معشر يتخيرون كلامهم وكأنما أقلامهم من حذقها ما زلت منتظراً قدومك أشهراً

إن كنت ناظرة لنفسك فانظري زفت إليه بشوب لاذ أحمر يتساجلان بواكف مسحنفر صادي وفيه شروة للمقتر حتى كأنهم تجار الجوهر بالفتك فضلات القنا المتكسر فوصلت ثم وصلتهن بأشهر(١١)

ئم ذكره بقصيدة أخرى ومقطوعة<sup>(٢)</sup>.

#### ٥٤٨ ـ سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي الأندلسي [ت: ٤٧٤هـ/١٠٨١م]

حافظ، أديب، شاعر. مالكي. أصله من مدينة بطليوس فتحوّل جده إلى باجة بليدة بقرب إشبيلية بالأندلس<sup>(٣)</sup>.

ولد سنة ٤٠٣هـ، وارتحل سنة ٤٢٦هـ فحج وزار مدينة صيدا،

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ۱ ص ۲۰۰، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ا ص ٢٠٠، وج ٢ ص ١٤، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج ١ ص ٣١٤.

وسمع بها: الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي المعروف بسكن، والخطيب البغدادي، وعلي بن موسى السمسار وغيرهم، وسمع بدمشق: من العالم المتشيّع أبي القاسم عبد الرحمن بن الطبيز، والحسن بن السمسار، وارتحل إلى بغداد وسمع بها محمد بن علي الصوري وصحبه مدة، وذهب إلى الموصل وأقام بها سنة ورجع إلى الأندلس. ومات بالمرية في ١٩ وجب سنة ٤٧٤هذ(١).

# ۵٤٩ ـ سليم بن أيوب بن سليم، أبو الفتح الرازي [ت: ١٠٥٥/م]

الشيخ الفقيه الأديب المفسر الشافعي، أصله من قسطانة على باب الري، وهذا ما قاله هو عن نسبته (٢٠). سافر إلى بغداد فتفقه بها على الشيخ أبي حامد الإسفراييني، ولما توفي شيخه درّس مكانه ثم سافر إلى الشام، وأقام بثغر صور ينشر العلم.

سمع: أبا الحسين أحمد بن فارس اللغوي، وأحمد بن عبد الله الأصبهاني، وأحمد بن محمد الرازي، وجماعة.

سمعه بصور وروى عنه: الخطيب البغدادي، ونصر بن إبراهيم المقدسي الذي درس عليه الفقه نحو أربع سنوات من سنة ٤٣٧ إلى سنة ٤٤٠ م، وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن القاسم الصوري المعروف بابن الكاملي، وعتيق بن علي الصقلي المعروف بالسمنطاري، والحسن ابن محمد الكرماني، والحسين بن أحمد بن عبد الواحد الصوري،

 <sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ دمشق: ج ٦ ص ۲٥٠،تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٣ ص
 ۲٤١، الوافي بالوفيات: ج ١٥ ص ٣٧٣، سير أعلام النبلاء: ج ١٨ ص ٥٣٥، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٢ ص ٣١٨.

<sup>(</sup>۲) معجم البلدان: ج ٤ ص ٣٤٧.

وسهل بن بشر الإسفراييني، ويحيى بن علي بن محمد التبريزي الشيباني صاحب التصانيف. وابنه إبراهيم بن سليم بن أيوب الرازي، واجتمع سنة 8٣٩ بصور مع علي بن إبراهيم بن نصرويه السمرقندي وتذاكر معه في الفقه، وذاكر المنازي الشاعر في الفقه عندما نزل صور عندما كان مرسلا إلى مصر (۱).

واجتمع بصور بأبي زكريا الشيباني وأنشده بيتين من الشعر لابن فارس النحوى:

إذا كنان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتا ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى

صنّف الكثير في الفقه والتفسير، فمن تصانيفه «ضياء القلوب» في التفسير، وله في الفقه «التقريب» و«المجرد» و«الإشارة» وله كتاب في أصول الفقه.

 ويُحكى أن سليماً كان يقول: وضَعَت مني صور ورفعت من أبي الحسن بن المحاملي بغداد<sup>(٢)</sup>.

توفي سنة ٤٧٧هـ يقول ابن عساكر: "قرأت بخط شيخنا أبي الفرج غيث بن علي بن عبد السلام التنوخي الصوري: غرق أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي في بحر القلزم عند ساحل جدّة بعد عوده من الحج في صفر سنة ٤٤٧هـ وكان قد نيّف على الثمانين، حدّثني بذلك

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۰ ص ۱۳٪ وج ۳۸ ص ۲۹۷، وج ۱۱ ص ۲۰۱، وج ۱۳ ص ۳۵٪ وج ۱۰ ص ۳۵٪ وج ۱۰ ص ۳۵٪ وج ۵ ص ۳۵٪ وج ۵ ص ۳۵٪ معجم البلدان: ج ۱ ص ۱۲٪ بغیة الطلب: ج ۳ ص ۱۲٪ ملبقات الشافعیة: ج٤ ص ۳۸٪ تاریخ الإسلام (۴۹۱ الطلب: ج ۳ ص ۸۸٪ تاریخ الإسلام (۴۹۱ میده) ص ۸۸٪ سیر أعلام النبلاه: ج ۱۷ ص ۱۳۵٪ العبر: ج ۲ ص ۴۸٪ المجموع: ص ۸۸٪ موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۲ ص ۳۲٪

 <sup>(</sup>۲) تبیین کذب المفتري: ص ۳۳۰، طبقات الشافعیة: ج ٤ ص ۳۹۰، تاریخ الإسلام (۵۰۱، ۵۰۰) ص ۷۶ه.

ابنه إبراهيم. وكان فقيهاً جيداً مشاراً إليه في علمه، صنّف الكثير في الفقه وغيره ودرس وحدّث وهو أول من نشر هذا العلم بصور؟(١).

#### ٥٥٠ ـ سليم بن عيسى بن نسطورس الصوري

شيخ من أهل صور، أبوه عيسى بن نسطورس نصراني من أقباط مصر، وكان أبوه والياً على طبرية وقد مدحه عبد المحسن الصوري بعدة قصائد. ولسليم أخوين هما صاعد بن عيسى بن نسطوروس، وزرعة بن عيسى بن نسطوروس<sup>(٢)</sup>.

# ۵۵۱ ـ سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد، أبو الفرج الإسفراييني [ت: ۲۹۱ه/۲۰۱۷]

محدّث صوفي، ينسب إلى بلدة إسفرايين من نواحي نيسابور<sup>(٣)</sup>. سكن في مدينة صور.

روى عن: عبد الله بن علي بن عياض قاضي صور، وعلي بن بكار بن أحمد بن بكار الصوري، وسعيد بن محمد بن الحسن الإدريسي إمام جامع صور، وطاهر بن محمد بن القاسم بن كاكويه المروزي، والضحاك بن عبد الله الهندي مولى أبي جعفر المنصور الذي حدث بصور، والقاضي محمد بن سلامة القضاعي، ومشرف بن مرجا بن إبراهيم المقدسي الذي كان يقرى، بصور سنة ٤٣٨هم، ومحمد بن

 <sup>(</sup>۱) تبيين كذب المفتري: ص ٢٦٣، طبقات الشافمية: ج ٤ ص ٣٩٠، الوافي بالوفيات: ج ١٥ ص ٣٣٤، سير أعلام النبلاء: ج ١٧ ص ٢٤٦، المجموع: ص ١٨٧، الأعلام: ج ٣ ص ١١٦، لبنان من السيادة الفاطمية: ق ٢ ص ٣١٩.

 <sup>(</sup>۲) الإشارة إلى من نال الوزارة: ص ۲۸، ۳۳، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج
 ۲ ص ۳۲۸.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج ١ ص ١٧٧.

إسماعيل بن أحمد الجوهري الذي حدث بصور. وعطية الله بن الحسين بن محمد الصوري المتوفى سنة ٤٤٥ه(١٠).

سمعه: غيث بن علي الأرمنازي بصور سنة ٤٦٥ه وروى عنه قال: 
«حدّثني أبو الفرج الإسفرائيني ـ بلفظه غير مرة ـ قال: كان ابن المثنى 
يعظ بدمشق فقام إليه رجل فقال: أيها الشيخ: ما تقول في قول 
النبي الله الله وعلى بابها.

قال فأطرق لحظة ثم رفع رأسه وقال: نعم لا يعرف هذا الحديث على التمام إلا من كان صدراً في الإسلام، إنما قال النبي على: "أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها، وعمر حيطانها، وعثمان سقفها، وعلي بابها». قال فاستحسن الحاضرون ذلك، وهو يردده. ثم سألوه أن يخرج لهم".

انتقل إلى دمشق سنة ٤٧٤هـ وكان عمر ابنته شكر سنتين<sup>(٣)</sup>. وسمعه بها الحسين بن محمد الأندلسي<sup>(٤)</sup>.

توفي في ربيع الأول سنة ٤٩١هـ<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۲۶ ص ۲۲۱، وج ۳۱ ص ۷۷، وج ۶۰ ص ۴۰۸، وج ۴۱ ص ۲۷، وج ۱۶ ص ۴۰۸، وج ۱۱ ص ۲۰۸، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۱ ص ۲۹۱، وج ۲ ص ۴۰۸، طبقات الشافعیة: ج ٤ ص ۴۸۹، تاریخ الاسلام (٤٤١ ـ ۲۰۰) ص ۱۹۶، ۲۲۲، طبقات الشافعیة: ج ۱ ص ۴۹۱، تاریخ السلم (٤١٠ ـ ۲۰۰) ص ۹۲، الاسلم (۲۱۱ ـ ۲۰۱) ص ۱۹۸، المحیدوع: ص ۲۸، ۵۰، ۸۵، ۹۵، ۱۸۸، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۲ ص ۳۲۸.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ص ٧٢، معجم البلدان: ج ١ ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) عناية النساء بالحديث: ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) بغية الطلب: ج ٦ ص ٢٧٧٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (٤٩١ ـ ٥٠٠) ص ٩٤، سير أعلام النبلاء: ج ١٩ ص ١٦٢.

# ٥٥٢ ـ سهل بن محمد بن الحسن، أبو الحسن الفاسي المغربي

[ت: ٤٤٤هـ/١٠٥٢م]

صوفي، أديب، شاعر، من أهل فاس بالمغرب. سمع الكثير، وحدث بالعراق، ودمشق، وصور. من شعره:

إذا كنت في داريهينك أهلها ولم تك محبوباً بها فتحول وأيقن بأن الرزق يأتيك أينما تكون ولو في قعر بيت مقل توجّه إلى مصر، فمات بها سنة 333ه(١).

#### ۵۵۳ ـ شیران بن محمد [ح: ۲۲۲هـ/۱۰۴۰م]

محدّث، نزل صور. وسمع بها محمد بن علي الرقي. وحدث بها قبل سنة ٤٣٢هـ. ثم زار طرابلس وسمع بها المحدّث المتشيّع خثيمة بن سليمان الإطرابلسي. روى عنه أبو الغنائم(٢).

#### ٥٥٤ ـ صارم الدولة ذو الفضيلتين

[ح، ق: ٢٤٩هـ/١٠٥٧م]

أمير، من أمراء الشيعة الإمامية في ساحل دمشق وطبرية، تزوج من

النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ٥٣، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٢ ص ٣٢٩.

 <sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ دمشق: ج ۱ ص ۳۱۰، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص
 ۲۲۸.

بنت أنوشتكين الدزبري والي دمشق. وأم زوجته من بنات حسام الدولة تمتكين البجناكي حاكم بدليس وأرزن<sup>(١)</sup>.

امتاز والد زوجته أنوشتكين بالشجاعة والشهامة وحسن السياسة والنصفة في العسكر والرعبة وكان والياً على بعلبك وفلسطين، وخاض حرب الأقحوانة من عمل طبرية على نهر الأردن سنة ٤٢٠هـ وتوفي سنة ٣٦هـ ٢٠٠.

صنّف له شیخ الشیعة العلاّمة أبو الفتح محمد بن علمي بن عثمان الكراجكي المتوفى سنة ٤٤٩هـ عدة كتب هي:

- ١ "المنسك العصى" أمره بعمله صارم الدولة بطبرية.
- ۲ «المنهاج إلى معرفة مناسك الحاج» وهو منسك كامل يشتمل على
   فقه وعمل وزيارات جزء واحد يزيد على مائة ورقة صنفه
   الكراجكي للأمير صارم الدولة يحج به.
- الزاهر في آداب الملوك، عمله الكراجكي للأمير صارم الدولة ذي
   الفضيلتين أدام الله علزه، ولم يسبق إلى مثله، جزء لطيف.
- المجالس في مقدمات صناعة الكلام، أمر بعملها صارم الدولة ذو الفضيلتين ـ حرس الله عمره ـ لما آثر الاطلاع في هذا العلم، نجز منها ثمانية مجالس ولم يتم، ولم يسبق إلى مثل ترتيبه.
- منسك لطيف في مناسك النسوان، أمره بعمله صارم الدولة حرس الله مدته<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ دمشق: ص ٧٩، ١٣٧هـ

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ص ۷۱، ۷۱، ۷۱، أمراء دمشق: ص ۳۲، ۱۹۰، إتعاظ الحنفا: ج ۲ص ۱۵۰، ۱۹۲.

 <sup>(</sup>۳) كنز الفوائد: ج ۱ ص ۲۰، ۲۳، معدن الجوهر: ص ۱٦، ۱۷، ۲۵ ونقلت أسماء الكتب والتعريف بها كما ذكرها معاصر للكراجكي لم يعرف اسمه.

### ههه ـ صالح بن أحمد بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار، أبو مسعود الميانجي [ت: ٤٢٩هـ/١٠٣٧م]

قاض من ميانج، وهو موضع بالشام، سكن مدينة صيدا في شهور سنة ٤٢٨هـ.

حدّث عن: أبيه أحمد بن القاسم، وعمه يوسف بن القاسم، ومحمد بن جعفر بن أبي كريمة الصيداوي، وأحمد بن محمد بن أحمد الكوفي المصيصي، ومحمد بن موسى بن الحسين المراغي، وموسى بن عبد الرحمن بن الصباغ، وعبد الله بن الأصبغ، ومحمد بن سليمان بن أحمد بن ذكوان البعلبكي، وعبد المؤمن بن المتوكل البيروتي، والفضل بن جعفر التميمي.

روى عنه: أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن محمد بن طلحة الصيداوي، وعبد الله بن علي بن عبد الله بن المنخ الصيداوي، وأبو نصر بن طلاب القرشي الصيداوي، والحسن بن عبد الله بن نصر الشاشي وقد سمعه بصيدا، والخضر بن الفتح الصوفي وقد سمعه بصيدا، والقاضي عبد الله بن علي بن أبي عقيل الصوري، وولده أبو الحسن محمد بن عبد الله الصوري، وعلي بن بكار بن أحمد ابن بكار الصوري، وأحمد بن محمد بن متويه المروروذي، وسعيد بن محمد بن الحسن وأحمد بن محمد بن الحسن بالإدريسي، وإبراهيم بن سكر الحنائي، وأبو علي الأهوازي، والحسن بن الفتح بن عبد الله المرثدي، وعبد العزيز بن أحمد الكتاني (۱۰).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۲۳ ص ۲۹۶، ۲۹۰، وج ۱۳ ص ۱۲۷، وج ۱۶ ص ۲۹۸، وج ۱۱ ص ۱۶۵، وج ۳۱ ص ۲۹، ۷۱، وج ۵۱ ص ۲۸۵، وج ۵۲ ص ۲۲۹، وج ۵۶ ص ۲۰۰، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۳ ص ۱۰، معجم=

شهد على السجل الأرسلاني السادس المؤرخ في رجب سنة ٣٦٣ بثغر صيدا(١). ما يدل على قدومه لهذه المدينة قبل هذا التاريخ وليس كما قال ابن عساكر سنة ٤٢٨هـ.

توفي سنة ٤٢٩ه، يقول غيث الأرمنازي الصوري: «قرأت بخط محمد بن علي الصوري الكاتب، توفي أبو مسعود الميانجي قاضي صيدا في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين، وسار القاضي أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض والصوريون إلى صيدا للصلاة عليه. قال غيث: ذكرت هذا للقاضي ابن وضاح قاضي صيدا فقال: ما أظن أن القاضى جاء للصلاة عليه أو نحو ذلك»(٢).

# ٥٥٦ ـ صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر بن حُميد بن مدرك بن شداد، أبو علي المرداسي الكلابي

#### [ت: ۲۰۶۵ه/۱۰۲۹م]

أمير، من بني كلاب ورأس الأسرة المرداسية التي حكمت حلب بعد نزاع استمر فترة مع الفاطميين. كان متملكاً لحلب قبل سنة ٣٩٩هـ، ثم تولى الرحبة بعد مقتل واليها أبي علي بن ثمال الخفاجي<sup>(٣)</sup>. وفي سنة

البلدان: ج ٥ ص ٢٣٩، بغية الطلب: ج ٣ ص ١٠٢٧. تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ
 ٤٦٠) ص ٤٧٢، المجموع: ص ١٦٣، ١٣٦، ١٣٤، ٢٤٤، ٢٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٢ ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>١) السجل الأرسلاني: ص ٧٧.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۲۳ ص ۲۹۰، المجموع: ص ۱۳۲، ۱۳۷، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۲ ص ۳۵۲.

<sup>(</sup>٣) إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٨٠.

٤١٦هـ ملك حمص وبعلبك وصيدا<sup>(١)</sup>. وفي سنة ٤١٧هـ كان صالح بن مرداس في نواحي صيدا<sup>(١)</sup>.

وفي سنة ٤٢٠ه جهز الظاهر الفاطمي أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري لقتال صالح بن مرداس فالتقيا بالأقحوانة من عمل طبرية على نهر الأردن واقتتلا أشد القتال فقتل صالح وولده الأصغر في جمادى الأولى من هذه السنة (٣).

#### ٥٥٧ ـ صريع الدلاء، أبو الحسن البصري البغدادي [ت: ٤١٢هـ/١٠٢١م]

شاعر ماجن له شعر عجيب يحكي فيه أصوات الطير والطبل وغير ذلك، وكان فقيهاً. اختلفوا في اسمه، فقالوا: اسمه محمد بن عبد الواحد القصار، وقالوا: اسمه على، واسم أبيه عبد الرحمن.

سكن بغداد فنسب إليها، وقدم دمشق، ثم زار صيدا واجتمع بعبد المحسن الصوري الشاعر بها.

حكى عنه أبو نصر بن طلاب الصيداوي. فقال: «حكى لي المعروف بصريع الدلاء البصري، وقد اجتمع هو وعبد المحسن الصوري الشاعر بصيدا، وجرى بينهما محاورات وحكايات مضحكات. فكان مما حكاه ما روي: أن معلماً كان بالشام رقيقاً مشهوراً بشتم الصبيان،

<sup>(</sup>١) تاريخ الأنطاكي: ص ٤٠٢.

 <sup>(</sup>٢) تعريف القدماء بأبي العلاء: ص ١٤١، ٢٧٣، ٥٦٧، الجامع في أخبار أبي العلاء: ج ١ ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ١٧٨، الوافي بالوفيات: ج ٦ ص ٢٧٢، أخبار مصر: ص ١٧٢، ١٨١.

فعوتب على ذلك، فقال لمن عاتبه وأنكر عليه: اقعدوا حتى تسمعوا فإن كنت معذوراً، وإلا فلوموا، فقراً عليه (١٠)... ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ (٢) فقال له: كذبت يا عاض (٣)... أتلزم رسول الله ﷺ فقة لا تجب عليه، لعمري إنه أعجبك كثرة ماله، قبّحك الله، ثم قرأ أخرى ﴿ عَلَيْهَا مَلَتِكَةً غِلَاظً شِدَادٌ لَا يَعْسُونَ الله مَا أَمَرُهُم وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤَرِّهُونَ ﴿ لَا يَعْسُونَ الله عَلَاه إلا أكراد شهرزور وليس هؤلاء إلا أكراد شهرزور وليس هؤلاء ملائكة. قال: وقلنا له ما نلومك بعد هذا.

أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي: أنشدني علي بن سلامة الأشعثي لصريع الدلاء:

ت بشيء من العقل لم أنتفع ح وكان من الصغر صفراً صفع بـأيـديـهـم قـطـعـاً أن يـدع<sup>(٥)</sup> خلقت رقيقاً إذا ما رقع ومن كان مستهزئاً بالملا ولم يسدعوه إذا لسم يسدع توفي بعصر سنة ٤١٢هد

<sup>(</sup>۱) كلمة بدون إعجام وصورتها «صسر».

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة بالأصل ورسمها سلجه.

<sup>(</sup>٤) صورة التحريم، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) تاریخ دمشق: ج ٦٨ ص ٧٧، ٧٧، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٦ ص ١٩٨، تاریخ الإسلام (٤٠١ ـ ٤٠١) ص ٣٠٨، ٣١٠، المجموع: ص ٢٩٦، سير أعلام النبلاه: ج ١٧ ص ٣٢٤.

# ٥٥٨ ـ صمدون بن الحسين بن علي بن الحسين بن يحيى بن هارون، أبو الحسن الصوري

[ت: ٤٩١هـ/١٠٩٧م]

محدّث صوري، سمع بصور: أبا الفرج بن برهان الغزّال، والقاضي أبا محمد عبد الله بن علي بن أبي عقيل الصوري.

سمع منه: غيث بن علي الأرمنازي الصوري، فقال: «أنبأنا صمدون بن الحسين بن يحيى بن هارون أبو الحسن الصوري بها، أنا عبد الوهان بن الحسين الغزال... عن أنس قال: كان رسول الله على يتعوّذ من ثمانٍ: من الهمّ، والحزن، والعجز، والكسل، ومن الجبن، والبخل، ومن ضَلَم الدين، وغلبة العدو».

توفي سنة ٤٩١هـ، يقول غيث: «ورد الخبر بوفاة صمدون بن الحسين ببانياس في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وأربعمائة وأنها كانت في الشهر بعينه كالله(١).

#### ٥٥٩ ـ الضحاك بن عبد الله، أبو محمد الهندي

مولى أبي منصور المطرز الهروي، قدم دمشق وحدّث بها وبصور.

روى عنه: نصر بن إبراهيم المقدسي، وسهل بن بشر الإسفراييني وكناه أبا شيبة<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۲۶ ص ۲۰۷، ۲۰۸، تهذیب تاریخ دمشق: ج ۱ ص ۴٤۸، المجموع: ص ۲۱۷، ۱۳۸، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۲ ص ۳٦۸.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ۲۶ ص ۲۹۱، تهذیب تاریخ دمشق: ج ۷ ص ۲، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج۲ ص ۱۳۷۱.

#### ٥٦٠ ـ الطاهر بن أحمد الجهبذ الصيداوي [ح، ق: ۱۹ اهد/۱۲۸م]

صراف، من صيدا، يعرف بالجهبذ، والجهبذ كلمة فارسية معربة تعنى الصراف، والناقد العارف بتمييز الجيد من الردىء. هجاه عبد المحسن الصوري بمقطوعات ثلاث، يظهر في إحداها أنه كان يسكن في مدينة صيدا، يقول:

بُك ظلماً فَلِمَ رضيت بظلمة قىلىت أنىصيارە بىصىپىدا كىشپىرٌ كىل [أ…](١)فىيە أخوە لأمة(٢)

قيل لي طاهر بن أحمد يغتا

ويبدو أن طاهراً استأجر بيتاً في صور وأصبح وكراً للفساد، فقال الصوري:

دارَ فيأضحي دولايه دائيرٌ رُّزِقُ عليه فبيته عامرُ جير بمسور کئ بها خابر حتى كأنَّ استَهَا فَفا طاهِ ("")

، لطاهر الجهبذ الذي ضمن ال وقاد فيها فساداً واتسع ال صبيَّةٌ مع أخيه تسكنُ في الـ تُلمَسُ في كلِّ ساعةٍ عبشاً

٥٦١ ـ طاهر بن بركات بن إبراهيم بن على بن محمد بن أحمد بن العباس بن هاشم، أبو الفضل القرشي الخشوعي الدمشقي [ت: ۲۸۱هـ/۱۰۸۹م]

محدّث دمشقى، يعرف بالخشوعي، زار صور وسمع بها سعيد بن

کلمة فاحشة.

<sup>(</sup>۲) دیوان الصوری: ج ۲ ص ۱۳ وله مقطوعة ص ۹۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر نقسه: ج ١ ص ١٩٧.

محمد بن الحسن الإدريسي، وحدَّث ببيت المقدس في سنة ٤٦٦هـ.

قال أبو الفرج غيث بن علي: ما علمت من حاله إلاّ خيراً.

توفي في يوم الثلاثاء مستهل ربيع الأول من سنة ٤٨٢هـ وكان ثقة حسن الطريقة<sup>(١)</sup>.

# 071 ـ طاهر بن محمد بن أبي القاسم بن كاكويه، أبو القاسم المروروذي

[ت: ۲۳ اهم/۱۰۷۰]

واعظ، محدّث من مرو الروذ، قدم الشام. وحدّث بصور عن إسماعيل بن عبد الرحمن الشيرازي.

ذكر له ابن عساكر حديثاً مسنداً إلى أبي هريرة، ثم قال: «قرأت بخط أبي الفرج غيث بن علي: توفي طاهر بن محمد وكان يجلس بطرابلس في سنة ثلاث وستين وأربعمائة (٢٠).

#### ٥٦٣ ـ طاهر بن محمد بن يحيى الحداد

شيخ صوفي رآه أبو طاهر السلفي بهمدان وذكره في معجمة، زار صور واجتمع بها بإبراهيم بن علي بن الحسين القبائي الصوري.

قال السلفي: اطاهر هذا من قدماء الصوفية، قال لي: الآن

 <sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ دمشق: ج ۷ ص ٥٠، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۳ ص ٥٧، الوافی بالوفیات: ج ۱٦ ص ٣٩٢، المجموع: ص ١٣٩.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۲۶ ص ۴۵۷، تهذیب تاریخ دمشق: ج ۷ ص ۵۳، المجموع:
 ص ۱۳۹، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۲ ص ۳۷۹.

خمسون سنة أحمل المرقِّعة وأخدم. وقد دخل الحجاز والشام والعراق ورأى شيوخها: بنهاوند، وبالدينور، وبالري، وبالرملة، وبصور: إبراهيم القبابي [القبائي]، وبالقدس، وبمكة، ودخل إصبهان، وذكر أنه سمع بها الحديث، قال: وسمعت بهمدان. وكان له لسان وكلام حسن، سمعته يقول: "إذا خُلِّي المريد ومراده ليقول ويفعل ما أراده، فهو مهجور الطريقة على الحقيقة،(١).

#### ٥٦٤ ـ طلحة بن أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو الحسن الصيداوي

حدّث عن شيخ له.

روى عنه: علي بن محمد الحنائي المتوفى سنة ٤٢٨هـ(٢).

## ٥٦٥ ـ الظاهر خليل، أبو الحسن [ت: ٤٧٢هـ/١٠٧٩م]

له مقام في بلدة الزرارية، ولا ندري من هو، تسميه العامة الظاهر خليل، لكن اسمه الحقيقي الظاهر أبي الحسن، توفي نهار الجمعة في شهر المحرم سنة ٤٧٦هـ، ودفن في الزرارية، وقد وجدت صخرة على ضريحه عندما أجريت عملية ترميم لمقامه عليها وردتان وإشارات مخططة مكتوب عليها: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ضريح الظاهر أبي الحسن [...] في شهر المحرم نهار الجمعة بتاريخ ٤٧٢هـ، وتوجد هذه الصخرة

<sup>(</sup>١) معجم السفر: ص ١١٨، ١١٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۲۵ ص ۲۲، تکلمة مختصر تاریخ دمشق: ج ۳ ص ۷۰.

في بيت رضا بدر الدين أبي علي، وقد شاهدتها، ولم أستطع قراءتها بسبب تعرضها لعملية تخريب مقصود، ولا أدري إن كان للظاهر أبي الحسن بن الحاكم بأمر الله الفاطمي علاقة بهذا الضريح، لكن هذا الاحتمال ضعيف للاختلاف في سنة الوفاة بين الاثنين، ولأن الظاهر توفي بمصر ودفن هناك.

# ٥٦٦ ـ ظفر بن الداعي بن مهدي، أبو الفضل العلوي العمري الأسترابادي [ح، ق: ٤١٤٨/١٠٢٩]

عالم، من علماء الشيعة الإمامية، يعود بنسبه لأهل البيت ﷺ، قرأ على شيخ الطائفة أبي الفتح محمد بن عثمان الكراجكي المتوفى بصور سنة ٤٤١هـ وكان فقيهاً ثقة صالحاً(١).

## ٥٦٧ ـ عاصم بن محمد بن أبي مسلم، أبو الفتح الدينوري [ح، ق: ٤٤٩هـ/١٩٣٧م]

محدّث من أهل دينور وهي مدينة بالقرب من همذان<sup>(٣)</sup>.

سمع بدمشق، وصيدا، ومصر. وحدّث عن: أبي نصر بن الحبان وأبي مسعود صالح بن أحمد بن القاسم الميانجي حيث سمعه بصيدا، وأبي محمد بن جميع الصيداوي، وأبي الحسين بن الترجمان.

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ج ۱۰۲ ص ۲٤١، معجم رجال الحديث: ج ٩ ص ١٧٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٢ ص ١٣٨٩.

<sup>(</sup>۲) معجم البلدان: ج ۲ ص ٥٤٥.

روی عنه: نصر بن إبراهيم الزاهد.

ذكر ابن عساكر بسنده إليه حديثاً عن الإمام على بن أبى طالب ﷺ<sup>(۱)</sup>.

#### ٥٦٨ ـ عالى بن داود اليهودي [ح، ق: ١٩٤هـ/١٩٨م]

ناظر يهودي نسبه تدمري إلى مدينة صور(٢٠). ويبدو أنه استلم منصب النظر في الأمور لهذه المدينة في العصر الفاطمي، كتب له عبد المحسن الصورى قصيدة، يقول فيها:

ولا جرَتْ سَلوةٌ على باليي إلاَّ ليمين بسيتُ مباليه خيال

لا مقصرٌ عن هوي ولا سال ولا تكونُ العلياء عاليةً لا يا بن داود لست من نفر كل للما قد هويت، قال كأننى إذا أتبتُ أمدحُ بهمُ طرقتُ أعمارَهُم بآجالِ (٣)

#### ٥٦٩ ـ عالي بن عثمان بن جنّي، أبو سعد البغدادي [ت: ٥٩١هـ/٢٦١م]

شيخ، محدّث، أديب. شاعر نحوى إمامي، والده أبو الفتح البغدادي النحوي المعروف بابن جني. سماه الحموي: على بن عثمان.

سمع ببغداد أبا القاسم عيسى بن على بن عيسى الوزير، وبالموصل

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٢٥ ص ٢٩٢، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ج ٣ ص ٥.

<sup>(</sup>٢) لبنان من السيادة الفاطمية: ق ٢ ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان الصورى: ج ١ ص ٣٦٤، ٣٦٥.

نصر بن أحمد الخليل بن المرجي، وبدمشق تمام بن محمد، وكان سمع أباه عثمان بن جني.

سكن مدينتي صور وصيدا وحدّث بهما وروى عنه: أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا. وأبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم بن محمد الرُميلي المقدسي، وحفاظ بن سلمة الناسخ، وأحمد بن عبد الله الرُويْدَشتي الإصبهاني، وأبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الشيرازي الصوفي نزيل صور، وأبو زكريا يحيى بن علي التبريزي<sup>(۱)</sup>.

قال ابن ماكولا: قاما جني فهو أبو الفتح عثمان بن جني النحوي المدقق... وابنه أبو سعد عالي بن عثمان بن جني أدركته بصيدا، وسمعت منه، وكان قد سمع مسند أبي يُعْلَى من المرجي، وسمع ببغداد من عيسى بن علي، وكان عالي هذا حياً في سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة (٢).

وقال ابن عساكر: "أنبأنا أبو الحسن علي بن المسلّم الفرضي، نا أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم بن محمد الرَّميلي المقدسي، قدم علينا دمشق \_ لفظاً \_ قال: قرأت على الشيخ الأديب أبي سعد عالي بن عثمان بن جني البغدادي بجامع صيدا، حدثكم الوزير أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح \_ إملاءً \_ ببغداد... قال رسول الله على الله على مائة وقية فأدَّاها غير عشرِ أوقي فهو رقيق "".

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۲۰ ص ۳۰۳، تهذیب تاریخ دمشق: ج ۷ ص ۱۳۷، معجم البلدان: ج ۳ ص ۱۰۰، تاریخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ۳۲۲، ۳۲۷، ۴۷۰، ۷۷۱.

<sup>(</sup>٢) الإكمال: ج ٢ ص ٥٨٥، تاريخ دمشق: ج ٢٥ ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٢٥ ص ٣٠٦، ٣٠٧.

وعندما زار الشيخ أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي صور قبل سنة ٤٤٧هـ رأى عالي بن عثمان بن جني بها، وفضّل قراءته على أبي العلاء المعري على قراءته عليه. لكنه سمعه وروى ما أنشده، قال ياقوت: «أنشد الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي قال: أنشدنا عالي بن عثمان بن جني، أنشدنا أبي لنفسه:

وحُسلت شهمائيل الأدب منيف مراتب الحسب،(١)

وقال القفطي: «ونقلت على ظهر جزء بخط أحمد بن علي بن ثابت [الخطيب البغدادي]، أنشدني الشيخ أبو محمد جعفر بن عبد الله بن علي بن المفيد، قال: أنشدني أبو سعد عالي بن عثمان بن جني ولد أبي الفتح بن جني بصور لنفسه:

ألا له ما أشقى حياتي فشيبُ مفارقي مما أقاسي كأنَّ طوالعي شربت دواءً فطول الدهر تسلح فوق رأسي

قال: وأنشدني أيضاً لنفسه بمنزله بصيدا:

منزل لا أرى بعيني أدنى منه قدراً في سائر الأمصار فُرُشي فيه فُقْحةٌ ووطائي حين أمسي غرائب الأخطار وإذا لم أجد أنيساً من النا س تفيهقت في عتاب الفار"(۲)

مات بصيدا سنة ثمان أو تسع وخمسين وله ثمانون سنة<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) معجم الأدباء: ج ۱۲ ص ۹٦، وهي قصيدة طويلة، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ
 (۱) ص ۹۲۷هـ

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ۳۲۷، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص ٤٧١، الوافي بالوفيات: ج ١٦ ص ٥٧٤.

#### ۵۷۰ ـ عبد الباقي بن جامع بن الحسن، أبو القاسم الدمشقي [ح: ٤٥٩هـ/١٩٦٦م]

فقيه، تاجر من أهل دمشق. سكن ببيت المقدس، ونزل صور، وصحب الفقيه أبا الفتح الزاهد مدة.

روى عنه: عمر بن عبد الكريم الدهستاني، والفقيه نصر المقدسي، وغيث بن على الأرمنازي الصوري.

ذكر ابن عساكر عنه حديثاً مرفوعاً إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله على قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة»(۱).

وعندما كان بصور سمع بجامعها الجزء الخامس من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر جمادى الآخرة سنة ٤٥٩<sup>(٢)</sup>.

#### ٥٧١ ـ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد، أبو الميمون

محدّث كان ببغداد، وسمع بها أبا بكر محمد بن سهل بن هارون العسكري الفامي وروى عنه.

ثم كان بصيدا وروى عنه: أبو عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ وقد أخذ منه بها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٣٤ ص ٧، المجموع: ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) الفقية والمتفقة: ج ١ ص ١٩٧، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٦.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق: ج ۳۶ ص ۱۹۰، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۳ ص ۲۱۲، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۶۷.

### ۵۷۲ ـ عبد الرحمن بن إسماعيل، أبو القاسم الصقلي [ح: ٤٠٩هـ/١٠٦٦م]

شيخ من أهل جزيرة صقلية، كان بصور، وسمع بها الجزء الأول من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في جمادى الآخرة سنة ٩٥٤ه(١٠).

### ٥٧٣ ـ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد بن إسحاق، أبو القاسم السراج الحلبي الزامي

[ت: ۲۱هـ/۲۹۹م]

محدّث متشیّع، من أهل مدینة حلب، یعرف بابن الطُبَیز الرامي. ولد سنة ۳۳۰هـ، وسکن دمشق في رحبة خالد وحدّث بها.

روى عن: أبي عبد الله محمد بن عيسى البغدادي نزيل حلب، ومحمد بن الحسين بن صالح السبيعي، ومحمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن السقا الحلبي، والقاضي محمد بن عمرو المازني، وعلي بن الحسن بن علان الحراني، ومحمد بن عمر بن محمد بن الجعابي.

روى عنه: عبد العزيز بن أحمد الكتاني، وأبو الفتح نصر بن إبراهيم الزاهد، وأبو الحسن بن أبي الحديد، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن متويه، وأبو منصور هبة الله بن صابر [طاهر] البغدادي المقرىء، والقاضي أبو عبد الله القضاعي، وعلي بن الخضر، وأبو علي الأهوازي، وأبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب القرشي الصيداوي(٢٠).

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج اص ٤٠، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٤٧.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۱ ص ٤٢٦، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۳ ص ۲٤١،
 ۲٤۲، سیر أعلام النبلاه: ج ۱۷ ص ٤٩٨.

سكن ابن الطبيز في مدينة صور، وسمع منه الحديث بها أبو الفضل المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن الأزدي البزاز المتوفى سنة ٤٦٧ه، وأبو الحسن علي بن بكار بن أحمد بن بكار الصوري، ويحتمل أن يكون سمعه بدمشق<sup>(۱)</sup>.

وكان ابن الطبيز يذهب إلى التشيع، وتوفي سنة ١٣٦ه، يقول عبد العزيز الكتاني: توفي شيخنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز الحلبي السراج المعروف بابن الطبيز ليلة السبت الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين، وكان يذكر أن مولده سنة ثلاثين وثلاثمائة. كانت له أصول حسنة بخط أبي همام وسماع حسن. كان يذهب إلى التشيع (٢).

## ۵۷٤ عبد الرحمن بن علي بن القاسم بن أحمد بن إبراهيم، أبو القاسم بن أبي الحسن الكاملي الصوري [ت: ٤٩٤هـ/١٠٩٦]

شيخ، معدل، بيع، من شيوخ صور، ومن أسرة ابن الكاملي التي اشتهرت بالعلم والفضل في هذه المدينة.

والكامليون كما قال السمعاني: «جماعة من غلاة الشيعة يقال لهم الكاملية، وهم ينتسبون إلى أبي كامل، والمنتسب إليه يقال له الكاملي<sup>(۲)</sup>، وهم ثلاثة فروع كما سبق وذكرت، فرعان منهم شيعة إمامية، والفرع الثالث، وهم عائلة عبد الرحمن المقدسيون فلا نعرف إن

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٦ ص ٤٢٦، وج ١٤ ص ٢٩٨، وج ٣٥ ص ٣٨، وج ٤١ ص ٢٨٤، تاریخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ٤٧٢، سیر أعلام النبلاء: ج ١٧ ص ٤٩٨، المجموع: ص ٦٨، موسوعة علماء المسلمین: ق ١ ج ٣ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) التحبير: ج ٢ ص ٢١٤، نقلاً عن الأنساب للسمعاني.

كانوا شبعة أم لا، لكننا نرجح كونهم من الشبعة أيضاً، لأن الشاعر عبد المحسن الصوري كتب مقطوعة عندما ولد "عبد الرحمن" لوالده علي يهنته فيها بولادته، يقول الصوري:

كشف الرجاء لأعين ال عافين صفحة باسم فتباشروا ما بيشهم بسقدوم سمعد قسادم وزبادة في المكرما تعلي بن القاسم(١١)

انتقل والد جده أحمد من بيت المقدس إلى صور وسكنها(٢).

وولد عبد الرحمن ليلة الثلاثاء بعد صلاة العشاء الآخرة لثلاث ليالٍ بقين من المحرم سنة ٤١٩هـ وهذا ما قرأه غيث الأرمنازي على ظهر جزء للكاملي (٣).

سمع بصور، وصيدا، ودمشق، وحلب، ومكة. من: أبي الفرج بن برهان الغزال، وسليم بن أيوب الرازي، وبكر بن محمد بن علي بن حِيد النيسابوري التاجر، وعلي بن إبراهيم بن نصرويه السمرقندي وسمعه بصور سنة ٤٣٩هـ، وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن طلحة الصيداوي بصيدا، وأبي علي الأهوازي المقرىء، وعبد العزيز بن بندار الشيرازي بصيدا،

وسمع بجامع صور مع ولديه أبي علي الحسن، وأبي طاهر الحسين الأجزاء: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس،

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ٢ ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٣٥ ص ١٣٥، المجموع: ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٣٥ ص ١٣٥، المجموع: ص ١٦٥.

 <sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ٣٥ ص ١٣٤، ١٣٥، وج ٥١ ص ٤٥٠، وج ٥٤ ص ٩٩، بغية الطلب: ج ٣ ص ١٢١٨، تاريخ الإسلام (٤٨١ ـ ٤٤١) ص ٢٣٦، المجموع: ص ١٦٥، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٥٧.

والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهور ربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الآخرة من سنة ٥٠٤هـ(١).

ومما جاء في آخر الجزء الخامس: "بلغ السماع من أوله صاحبه الشيخ الجليل أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن القاسم بصور في الجامع في جمادى الآخرة سنة ٤٥٩هه(٢).

روى عنه: الخطيب البغدادي، وعمر الدهستاني، وابن أخته [أي أخت المترجم الصوري] أبو الفضل أحمد بن الحسين الفرغولي، وغيث بن علي الأرمنازي، وأجاز بصور محمد بن كامل بن ديسم العسقلاني (٣) المتوفى سنة ٥٣٧ه.

روى الخطيب البغدادي من طريقه بيتين من الشعر لعبد المحسن الصوري، قال: «أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن القاسم المعدل بصور لعبد المحسن في رجل بخيل:

إذا عزمتم على زيارته فَودٌ عُوا الخبرَ حيثُ ما كُنتُمُ فليس يحتاج أن يقول لكم: صوموا أضيفوا به وقد صمتماً (13)

<sup>(</sup>۱) الفقيه والمتفقه: ج ۱ ص ۳۹، ۷۸، ۱۱۱، ۱۵۲، ۱۹۷، ۲۳۳، وج ۲ ص۷۶، ۱۶۹.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص١٩٧.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٣٥ ص ١٣٥، التحبير في المعجم الكبير: ج ٢ص ٢١٥، تاريخ الإسلام (٤٨١ ـ ٤٩٠) ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) البخلاء: البغدادي ص ٥٨.

٥) تاريخ دمشق: ج ٣٥ ص ١٣٥،

وذكر أبو محمد بن الأكفاني: "أن أبا القاسم عبد الرحمن بن علي بن القاسم الكاملي توفي في العشر الأول من رمضان سنة تسعين وأربعمائة بصورة (")

<sup>(</sup>١) الصيغة لابن العديم الحلبي.

<sup>(</sup>۲) بغية الطلب: ج ٣ ص ١٢١٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٣٥ ص ١٣٥.

#### سلسلة نسب بني الكاملي الصوري

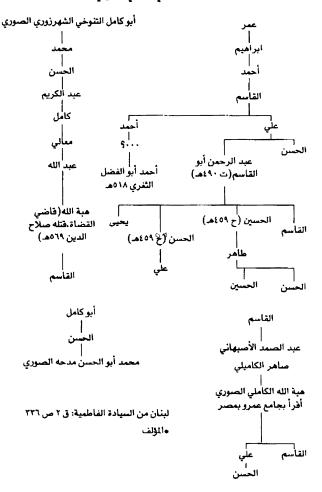

#### ۵۷۵ ـ عبد الرحمن بن محمد، أبو النمر [ح: ۴۰۹هـ/۲۰۲۸]

شيخ كان بصور، سمع بها الجزء الثاني من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في ربيع الأول سنة ٥٩٤هـ(١).

## ٥٧٦ عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم، أبو القاسم الحصري البانياسي الصوري [ح: ١٠١٥/١٩٦]

شيخ كان بصور، كتب سماعات الأجزاء، السادس، والثامن، والعاشر، والثاني عشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي في شهر شعبان سنة ٤٦٠ه بصور (٢٠).

ووالده محمد بن إبراهيم الحصري البانياسي حدّث بصور، وتوفي بها سنة ٤٣٣هـ<sup>٣٦</sup>.

۵۷۷ ـ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عامر بن إسماعيل بن سمك بن مهك بن الجراح، أبو طالب الشيرازي

شیخ صوفی، نزل دمشق وصور.

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ٧٨، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٥١ ص ٢٦٤.

سمع بدمشق: العالم المتشيع أبا القاسم بن الطبيز، وبصور: القاضي عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري، والحسن بن الحسين التفليسي، وعلي بن الحسين بن أحمد الصيداوي الذي قد يكون سمعه بصيدا.

روى عنه: أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد الشيرازي، وعمر بن عبد الكريم الدهستاني، وأبو الفرج غيث بن علي الأرمنازي الصوري<sup>(۱)</sup>.

قال غيث الأرمنازي: «أنبأنا أبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الشيرازي بصور سنة سبع وستين وأربعمائة، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد الحلبي البزاز بدمشق. نا أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري... عن محمد بن جبير، قال: قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: «من صلى على رسول الله في كتاب صلت عليه الملائكة ما دام اسم رسول الله في الكتاب».

وقال غيث أيضاً: أنبأنا أبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الشيرازي \_ بقراءتي عليه بصور سنة سبع وستين وأربعمائة \_ أنا الإمام أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل القاضي المحاملي . . . عن أبي هريرة قال: «أى رسول الله في قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: «استأذنت ربي في في أن أستغفر لها، فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أرور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت».

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۰ ص ۳۸۵، ۳۸۰، وج ۱۳ ص ۸۱، وج ۳۱ ص ۷۷، وج ۱۵ ص ۷۱، وج ۱۵ ص ۲۵، وج ۱۵ ص ۲۵۱، وج ۱۵ ص ۲۵۱، وج ۱۵ ص ۲۵۱، وج ۱۵ ص ۲۵۱، تاریخ الإسلام (٤٤١ ـ ۲۰۹) ص ۵۰۵، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) يقصد الإمام الصادق ﷺ.

وقال غيث: «سألت الشيخ أبا بكر الحافظ [الخطيب البغدادي]، عن أبي طالب عبد الرحمن بن محمد الشيرازي فقال: كذّاب، ورأيته سيء الرأي فيه جداً، وقال: هذا يدعي أن رجلاً حدثه عن القاضي المحاملي وليس كذلك.

وقال غيث: "قال لي أبو طالب الشيرازي في بعض الأيام وقد ذاكرته عن شيوخه فزعم أنْ قد حدثه عن المحاملي شيخان، فذكرت ذلك للشيخ أبي بكر [الخطيب] وأنه كان ينقم من واحد فالآن قد صار اثنان، فسأل الله أن يعيذنا برحمته ومنه».

وقال غيث عن وفاته: قتوفي شيخنا أبو طالب عبد الرحمن بن محمد الشيرازي عند صلاة المغرب من لبلة الجمعة، ودفن من الغد بعد الظهر السابع من شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة، ودفن لصيق قبر أبي إسحاق القبّاني بجوار مسجد عتيق، وحضرت الصلاة عليه تظّلة، ورأيت لأبي طالب هذا مجلّدة صنّفها في الدعوات قد أدخل فيها ما ليس من الدعوات، دلّت منه على تخلّف شديد، وكان خطه رديناً (١٠).

## ٥٧٨ ـ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسلم، أبو سعيد الأبهري [ت: ٤٧٧هـ/١٠٩]

محدّث مالكي، ولد بأبهر من بلاد فارس سنة ٤٠٤هـ، وذهب مع والده إلى مصر سنة ٤٢٥هـ وسمع بها وعمره ٢١ سنة.

انتقل إلى مدينة صور، وسمعه بها: أبو الفتح نصر الله بن محمد، وغيث الأرمنازي.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۵ ص ۳۸۵، ۲۸۲، المجموع: ص ۱۹۹، ۱۹۷۰.

قال أبو الفتح نصر الله بن محمد: «أنبأنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الأبهري قراءة عليه بصور سنة إحدى وسبعين وأربعمائة... عن عبد الله بن مسعود، قال: قال نبي الله على: "سِبَابُ \_ أو سبُّ \_ المسلم فسوق، وقتاله كفره.

وقال غيث الصوري: «كتبنا عنه بصور ولم يكن به بأس تم قال غيث: «سألت أبا سعيد الأبهري عن مولده و فقال بأبهر في سنة أربع وأربعمائة، ودخلت مصر مع والدي سنة خمس وعشرين وأربعمائة وسمعت بها ».

وقال غيث الأرمنازي الصوري: «أنبأنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن مسلم الأبهري - بقراءتي عليه - قال: سمعت أبا محمد عبد الله بن الوليد بن سعد بن بكر الأنصاري الفقيه المالكي، قال: سمعت أبا الحسن علي بن الحسن بن علي بن فِهر - مذاكرة في المسجد الحرام - قال:

اجتمعنا بمصر في منزل أبي عبد الله محمد بن محمد بن حمدون الرجل الصالح، ومعنا شاب جميل عفيف يقال له علي بن حمدية الخشاب، وكان حسن الصوت بالقرآن، فتذاكرنا حُبَّ الصحابة وفضائلهم وبغض الروافض وكفرهم (١١)، فحدثنا عن أبيه حمديّة أنه أخبره، قال: كنت كثير التخليط في شبيبتي مرتكباً للمعاصي، وكنت مخالطاً (٢٠) لغلام حَدَثٍ على ريبة، فوجدت عليه يوماً موجدةً شديدة لرؤيتي له مع غيري.

فلما خلوت معه حملني الغيظ عليه أن قتلته وقطّعت أعضاءه

<sup>(</sup>١) يبدو أن تكفير الشبعة كان وليد عصور متقدمة، فالقاعدة عندهم كفّر ثم اقتل.

<sup>(</sup>٢) يقصد أنه يلوط به.

وجعلته في مِكْتَل ورميت به في النيل، وكان أبواه قد عرفا صُحبته إياي، وكانا لا يمنعاه مني مخافة عليه مني، فلما فقداه سألاني عنه، فقلت لهما: لم أفعل، لهما: ما لي به علم، فقالا: نخشى أنك قتلته. فقلت لهما: لم أفعل، ولقد ذهب مع غيري، وأنا أجتهد في طلبه حيث أطمع به.

ثم خرجت فإذا بنفسي لا أستقرّ في بلدٍ حتى أتيت دمشق.

فبينا أنا ليلة من الليالي ساهراً إذ سمعت ضرباً شديداً بجانب بيتي حتى قلقت من سماعه، فلما أصبحت نقبت الجدار الذي بيني وبين البيت حتى فتحت فيه مقدار ما أبصر بعيني الواحدة.

فلما جنَّ الليل وهذأت الأصوات سمعت الحركة والكلام، فتأملت، فإذا شيخ (۱) يقول: هاتوا أبا بكر، فقدمت بين يديه صورة رجل، فخاطبها فقال: يا أبا بكر، فعلت كذا، وصنعت كذا. ثم أمر بضرب الصورة حتى عددت مائتين جلدة. ثم قال: ارفعوا عنه، هاتوا عمر، فأتي بصورة أخرى فضُربت مثل ذلك، ثم قال: ارتفعوا عنه، هاتوا عثمان، فأتي بصورة أخرى فضُربت مثل ذلك، ثم قال: ارفعوا عنه، هاتوا علياً، فأتي بصورة أخرى فقال: يا علي من اضطرك أن تصعد منبر الكوفة في جمع الناس فتقول: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر. ولو شئت لسمَّيتُ الثالث (۱)، ما الذي أردت بهذا؟ ما حملك على هذا؟ ثم أمر بضربها فضُربت أربع مائة جلدة، ضاعف عليه الضرب، ثم قال: ارفعوا عنه (۱).

قال: فقلت في نفسي: حمديّة، أليس قد قتلت غلاماً لا ذنب له،

<sup>(</sup>١) من سياق القصة يفهم بأن هذا الشيخ كان شيعياً رافضياً بحسب تعبيره.

 <sup>(</sup>٢) الشيعة لا تروي هذا الحديث، وإنما السنة هم من يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان على بقية صحابة النبي .

<sup>(</sup>٣) لا يمكن أن يصدر هذا الفعل عن شيعي.

وعصيت الله إلى وقتك هذا؟ فلئن يسر لك قتل هذا الشيخ ليتوبنَّ الله عليك من كل ما اكتسبت يداك، ثم ترجع إلى أبوي الغلام، فتعطيهما القود من نفسك.

فأصبحت ولم يكن أول عملي إلا شخذ سكيني حتى رضيت، فلما أمسيت إلى قريب من وقت الشيخ في الليل خرجت حتى وقفت على باب الشيخ، فقرعت عليه بابه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا جارك في هذا البيت الذي يليك. فلما فتح الباب قلت له: أنا رجل غريب وجئت وقتاً فائتاً بغير عدة، وقد أدركني عطش شديد فاسقني. فقال: نعم.

فلما ولّى ليأتيني بالماء، اقتحمت عليه الباب فضربته بين كتفيه بالخنجر أنفذته بها، ثم صرعته فذبحته، وخرجت ساعتي تلك من البيت. فلما أصبحت عزمتُ على الرجوع إلى مصر، الألقى أبّوي الغلام فأقرّ لهما، فيفعلا في ما أحبًا.

فلما بلغت الشام ركبت البحر، فنزلت بساحل تنيس، فإذا أنا بأبرَي الغلام، فسلَّمت عليهما، فردًا عليّ السلام، وسألاني عن حالي، فقلت لهما: إني قتلت ابنكما فاذهبا بي إلى بدرٍ والي تنيس يأخذ لكما مني بالقرَد. فقالا: اذهب معنا إلى البيت، فذهبت معهما، فوضعا بين يديَّ طعاماً، فقلت لهما: قد سمَّاه لي. فأكلتُ وأكلا معي، وأظهرا لي الترحيب والإكرام، فعجبت لذلك.

فقالا لي: فأي عمل نلتَ عناية رسول الله به بك وشفاعته عندنا فيك؟ قلت: فكيف ذلك؟ فقال أبو الغلام: إني لنائم ذات ليلة \_ وهي الليلة التي قتلتُ فيها الشيخ \_ رأيت النبي ، فقال لي: أحبّ أن تهبّ لي دم ابنك الذي قتل حمديّة، وأضمن لك على الله الجنة (١١). فقلت:

ما هذا التجني على رسول الله هي، وكيف يتشفع لرجل يلوط ويقتل بحجة الدفاع عن الصحابة؟!

قد فعلت يا رسول الله هي. فأيقظتني هذه \_ يعني زوجته \_ وأخبرتني أنه رأت رسول الله هي في النوم، فسألها فيما سألني، ففعلت كفعلي، وخرجنا نلتمسك، وقد وهبنا دم ابننا لك، فاذهب راشداً حيث شئت لا سبيل عليك.

قال علي: فلزم أبي حمدية بعد ذلك الغزو والجهاد ولم يفارقه، ولم يأوِ تحت سقف بيت حتى لقي الله ﷺ، رحمة الله عليه.

كانت وفاته بدمشق سنة ٤٧٢هـ، يقول غيث الأرمنازي: إن وفاته كانت يوم الثلاثاء من ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين ودُفن في مقبرة باب الفراديس، وحدثني ولده محمد بالإسكندرية، أن وفاته كانت في ربيع الأول».

وقال أبو محمد بن الأكفاني: «سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة فيها توفي أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسلم الأبهري المالكي، قدم دمشق وحدث بها ببعض كتاب «الصحيح» لمسلم بن الحجّاج كثّلثة عن أبي محمد عبد الله بن الوليد في شهر ربيع الأول بدمشق كان مستوراً صالحاً»(۱).

# ۵۷۹ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أحمد بن أبي عقيل، أبو البركات الصوري [ح: ۲۸۱ه/ ۱۰۸۹]

قاضٍ بصور، والده القاضي محمد بن عبد الله بن علي بن أبي عقيل الصوري الذي استقل بولاية صور عن الدولة الفاطمية، واستمرت في يده حتى وفاته سنة ٤٦٤هـ.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٣٥ ص ٣٨٣، المجموع: ص ١٠٢، ١٦٥، ١٦، ١٦، ٢٢٩.

وفي سنة ٤٦٨هـ صلى القاضي عبد الرحمن على المقرىء محمد بن عتيق الصقلِّي، وحمل نعشه وجماعة الشيوخ من وصل إليه منهم، ودفنوه جوار مسجد عتيق<sup>(١)</sup> في صور.

ويبدو أن القاضي عبد الرحمن ساعد أخاه نفيساً في التمرد على الفاطميين إلى سنة ٤٨٢هـ، عندما سلموها إليهم (٢) وانتهى بذلك حكم هذه العائلة بصور.

# ٥٨٠ ـ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو القاسم البخاري الحنفي [ح: ١٠١٠/١٥]

محدث من أهل بخارى. سمع ببلده، ثم نزل طرابلس وسمع بها: أبا عبد الله بن أبي كامل، وأبا القاسم حمزة بن عبد الله بن السام، وأبا الحسن علي بن عبد الواحد بن حيدرة القاضي الشيعي الطرابلسي. وسمع بصيدا: أبا الحسن بن جميع الصيداوي، وأبا الحسين عطية الله بن عطاء الله بن محمد بن أبي غياث الصيداوي، وسمع بطبرية، وبالموصل، وبتكريت، وبالدينور، وبعسقلان، وبهمدان، وببغداد، وبالرقة، وروى عن الحسن بن الأشعث بن محمد بن علي المنبجي الشافعي.

قال غيث بن علي الأرمنازي: «أنبأنا أبو طالب عبد الرحمن بن محمد الشيرازي بصور، أنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن الحسن الحنفي... سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربي، وجاءه رجل، فقال له:

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۶ ص ۱۸۸، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۵ ص ۸۶، الأنساب: ج ۸ ص ۱۱۷، المجموع: ص ۲٤٦، ۲٤٦.

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ دمشق: ص ١٢٠، الكامل: ج ٦ ص ٣١٨.

جرى بيني وبين حرمتي كلام، إلى أن قالت لي: يا سَفِلة. قال له إبراهيم: أتحبُّ أبا بكر؟ قال: نعم. قال: أفتحبُّ عمر؟ قال: نعم. قال: أفتحبُّ علياً؟ قال: نعم. قال: أفتحبُّ علياً؟ قال: نعم. قال(''): . . . أقِم عليها، فما أنت سفلة"('').

### ۵۸۱ عبد الرحمن بن محمد بن منجا، أبو المعالي البراقي

[5: 1034/77.14]

شيخ ينسب إلى براق، وهو موضع بالشام، أو الحجاز أو قرية من قرى حلب<sup>(۱۲)</sup>.

كان بصور. وسمع بها الأجزاه: الأول، والثاني، والرابع، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر من سنة ٤٥٩هـ(٤).

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة بالأصل.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ دمشق: ج ۳۰ ص ۳۸۸، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ۱ ص ۵۳، بغية الطلب: ج ٥ ص ٢٣٠٤، المجموع: ص ١٦٧، ١٦٨، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج ١ ص ٣٦٥.

 <sup>(3)</sup> الفقیه والمتفقه: ج ۱ ص ٤٠، ١٥٧، ١٥٧، وج ۲ ص ٧٤، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ١٢١.

#### ٥٨٢ ـ عبد الرزاق بن عمر بن فارح بن علي بن إبراهيم، أبو بكر الشاشي

[ت: ۲۸۲هـ/۱۰۹۰م]

مقرىء عامي، من أهل شاش، قدم دمشق، وسمع بها، ثم دخل صور، وسمع بها أبا الليث نصر بن الحسن بن القاسم الشاشي التنكي روى من طريقه ابن عساكر مسنداً إلى أبي هريرة.

توفی بدمشق سنة ٤٨٣هـ<sup>(١)</sup>.

#### ٥٨٣ ـ عبد الصمد بن علي، أبو الفرج الصوري

شاعر من أهل صور، ذكره الثعالبي المتوفى سنة ٤٢٩هـ.

كانت له امرأة قبيحة سليطة، فقالت له في يوم مطر وثلج: أيّ شيء يطيب في مثل هذا اليوم؟

فقال: التطليقات الثلاث.

قال من قصيدة:

ش كما تحتوي القنا الفرسانُ ر إذا جـدَّ بـالـكـمـاة الـطـعـانُ وإذا ما احتوت أناسله الرُق فعلت في الخطوب ما تفعل السم

وقال من أخرى:

إلا جنيت ذنوباً ليس تغتفرُ إن الثرى في طلاب الماء يفتفرُ حتام أرجو أناساً ما مدحتُهم لئن بحثت عن المعروف عندهم

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۱ ص ۱٤۸، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۱۲٤.

وقال لصديق له يعمر داره:

دع عمل الطين للسلاطين فما بقاء الدريهمات إذا

و قال:

أنفقن حينا في الماء والطين

فيبليه فيما بينهم عدَّ منهم (١)

لا تبك من أخوة الشيباطيين

ومن يغشُ قوماً لشببية يرده

### ٥٨٤ ـ عبد الصمد بن القاسم الإصبهاني الكاملي الصوري

شيخ، أديب، من أهل إصبهان.

قدم صور في القرن الخامس من الهجرة وسكن فيها، وكان من أهل القرآن والأدب. تصاهر إلى الكامليين وكانوا من أعيانها ونسب إليهم، ولد له أبو القاسم هبة الله المعروف بابن الإصبهاني الكاملي<sup>(٢)</sup>.

#### ٥٨٥ ـ عبد الصمد بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري [ح، ق: ۱۹هد/۲۸۸م]

شاعر، ووراق إمامي، أخوه الشاعر عبد المحسن الصوري. ترجم له ابن عساكر. فقال: «كان جميل الطريقة، وكانت بينه وبين أخيه وحشة، ولأخيه فيه أشعار<sup>(٣)</sup>، ثم أورد من طريقة ثلاثة أبيات من شعر والده محمد بن أحمد الصورى، أوردتها في ترجمته.

<sup>(</sup>١) تتمة اليتيمة: ج ١ ص ٦٨، ٦٩، الحلقة الضائعة: ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) معجم السفر: ص ٤٠٠، موسوعة علماء المسلمين: ق ٢ ج ٥ ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) تاریخ دمشق: ج ٣٦ ص ٢٥٤، تكملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٣ ص ٢٧٤،

هجاه أخوه عبد المحسن بإحدى عشرة قصيدة ومقطوعة (١)، لم يخرج فيها عن وصفه بالبخل والطمع والكسل.

وكان عبد الصمد يسكن في بلدة سدِّين شمالي صور، فهجاه قائلاً:

فسإذا صسرت بسصور آمناً مسن كسلٌ رعسبِ فاحذر المكمن في جا يعها شاماً بغرب كم لعبد الصمد الورًّا ق مسن سَبْسي ونَسَهَبٍ<sup>(٣)</sup>

ويبدو أن عبد الصمد قال الشعر متأخراً، وكان عمره ٨٥ سنة ما سبب من سخرية الناس له فقال عبد المحسن:

أتساني عسنسك إخسوائه ك بسالامس مهسنتيسنا يسه نسون بسأن صسرت تعقبول الشعسر موزونا السي أن كسشسفسوا أنّس هم في القبول يسلهونا إذاما قسلست شسعسراً و تسمسيّسر مسدّه دونسا ودونه عملسي استعال ل خمس وشمانيسنا(٤)

وكان عبد الصمد ينغص حياة أخيه، وخصوصاً بعد أن سكن عبد المحسن داخل المدينة، فهجاه قائلاً:

<sup>(</sup>۱) دیوان الصوري: ج ۱ ص ۷۲، ۸۶، ۱۶۱، ۲۲۲، ۲۹۲، وج ۲ ص ۱۳، ۸۷، ۸۶، ۲۰۱، ۱۲۹، ۱۶۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه: ج ١ ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ۱ ص ۷۲.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٧٨.

دَ ذوى السقرابة والسمودة إنـــان لـــلإنـــان عـــدُه بلغ المفضّل فيّ جهدّه أوَّلُ كِـلِّ نـائـــِـة وشــده(١)

قالدوا أقِم في صور عن وأعسدهم لسلسدهم وال ها قد أقست بها وقد وأخسى أبسو السخسدكسان

ودخل عبد الصمد كرماً فأكثر من أكل العنب الأبيض والأسود، فهجاه أخوه قائلاً:

> رأيتُكَ فتَّاكاً على الروم والزُّنج فَقُلتُ لُربٌ الكرم سَلْ فارسَ الوغي

بغير سلاح بل بأنيابك الفُلُج أماناً وإلا ألحق الكرم بالمرج<sup>(٢)</sup>

وفي عمامته قال:

وجاهلا ملأرعا تبها يملكهُ في بيتِهِ فيها(٦) عىمامة ليس تىرى جالساً لو فتشوها وجدُوا كل ما وقال فيه هاجياً:

ظنُّه أن قيد تيناهَم واجتهد ما درى أنى أخو عبد الصَّمد<sup>(1)</sup> قال لي أنت أخو الكلب وفي أحسمد الله كسشيسرا أأسه

#### ٥٨٦ ـ عبد العزيز بن بندار بن على الشيرازي [ح، ح: ۲۸۱ه/۲۱۱م]

شيخ، محدث. من أهل شيراز.

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢ ص ١٤٠، تاريخ دمشق: ج ٣٦ ص٢٥٤،

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ٢ ص ١٢٩، يتيمة الدهر: ج ١ ص ٣٧٤، تاريخ دمشق: ج ٣٦ ص ٢٥٥، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٢٧٥.

حدث بمكة، وسمعه بها الشريف أبو الفضل جعفر بن الحسن بن أبي النضر الحبشي الذي حدث بعكا.

زار مدينتي صور وصيدا، وسمعه بإحداها أبو المعالي مشرف بن مرجّي بن إبراهيم المقدسي الفقيه، روى عنه عبد الرحمن بن علي بن القاسم الكاملي الصوري<sup>(۱)</sup>.

قال غيث بن على الأرمنازي الصوري: «أنبأنا الشريف أبو الفضل جعفر بن الحسن بن أبي النضر الحبشي بعكا، نا عبد العزيز بن بندار بن علي الشيرازي بمكة، قال: سمعت أبا علي الحسن بن أحمد الصفار... عن الأصمعي قال: مررت بالشام على باب دير، وإذا على حجر منقور كتابة بالعبرانية، فقرأتها فأخرج راهب رأسه من الدير، وقال لى: يا حنيفي أتُحين تقرأ العبرانية؟

قلت: نعم.

قال لي: اقرأ.

فقلت:

أيرجو معشرٌ قتلوا حسيناً شفاعة جدَّه يوم الحساب

فقال لي الراهب: يا حنيفي هذا مكتوب على هذا الحجر قبل أن بُعث صاحبك ـ يعنى النبي الله عليه بثلاثين عاماً أو كما قال (٢).

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۰ ص ۱۳٤، وج ۵۸ ص ۲۰۵، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۱٤۱.

 <sup>(</sup>۲) المجموع: ص ۱۷۶، ۱۷۵ نقلاً عن تاريخ دمشق ترجمة عبد الملك بن قريب الأصمعي.

#### ٥٨٧ ـ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن [وقيل أبو القاسم] القزويني [ت: ٤٥١هـ/١٠٥٩]

قاض، وفقيه شافعي. طاف البلاد، وقدم دمشق وحدث بها، ثم دخل صور وحدث بها عن: أبيه، وكامل بن علي التميمي البصري وقد سمعه بالرى سنة ٣٩٩هـ

سمعه بصور: المؤمل بن الحسن بن أحمد بن أبي سلامة الطائي، والحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب القرشي الصيداوي<sup>(١)</sup>.

قال غيث بن علي: «قرأت على ظهر جزء، بخط عبد الرحمن القزويني: ولد ابني عبد العزيز عشية الخميس ليلة الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وقال: «إن وفاته كانت يوم الخميس الحادي عشر من جمادى الأولى، وقال: حدث عن والده عبد الرحمن، وأبي محمد عبد اللهبن أبي زرعة الفقيه الحافظ، وأبي علي حمد بن عبد الله بن وزيجويه القطان، وأبي عبد الله بن وزيجويه القطان، وأبي الحسن الصيقلي، وأبي العباس البصير الرازي وغيرهم من شيوخ قزوين والري، وطاف البلاد حتى سمع وطاف حتى سُمع منه. نا عنه جماعة، وما علمت من حاله إلا خيراً» (1).

وقال عبد العزيز الكتاني: ورد الخبر أنه توفي بصور في جمادى الأولى سنة ٤٥١ه<sup>(٣</sup>).

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۱ ص ۳۰۶، وج ۱۶ ص ۲۹۸، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۶ ص ۲۸۱.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ۳۱ ص ۳۰۱، المجموع: ص ۱۷۲، ۲۶۱، ۲۸۷، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ۳ ص ۱۶۲.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٣٦ ص ٣٠٤.

#### ۵۸۸ ـ عبد العزيز بن علي الشيرازي ح: ۱۰۹۹هـ/۱۰۹م]

شيخ كان بصور، كتب الجزء الأول من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي بصور يوم الأربعاء بعد العصر في ربيع الآخر سنة 204هم، وفرغ من كتابة الجزء الثاني قبل الأولى يوم السبت في ربيع الآخرة، ومن كتابة الجزء الرابع يوم الأحد، وقت الأولى في ربيع الآخرة، ومن كتابة الجزء الخامس من الكتاب المذكور يوم الثلاثاء وقت العصر في ربيع الآخرة سنة 204هذا.

ولعله عبد العزيز بن بندار بن على الشيرازي المتقدم.

# ٥٨٩ ـ عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم بن رمضان بن علي بن أفلح، أبو محمد النسفي النخشبي [ت: ٢٣٤هـ/١٠٤٠م]

محدّث، قاضٍ، من أهل نخشب، وهي مدينة من مدن ما وراء النهر<sup>(۲)</sup>. قدم دمشق وحدّث بها، ثم نزل مدينة صور.

سمع: أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، وذكره في معجم شيوخه، وقال: رأيت سماعه في أجزاء من أجزاء جده، وسمع أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن طلحة الصيداوي، وعبد الوهاب بن الحسين بن برهان الغزال في صور وذكره في معجم شيوخه فقال «أبو الفرج بن برهان الغزال بغدادي المولد سكن صور يتجر إلى مصر، شيخ

 <sup>(</sup>۱) الفقیه والمتفقه: ج ۱ ص ۳۹، ۷۷، ۱۵۲، ۱۹۹۰ موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۱۱٤٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج ٥ ص ٢٧٦.

لا بأس به صحيح الأصول، وروى عن عطية الله بن الحسين بن محمد بن زهير الصوري المتوفى سنة ١٤٤٥ه، وسمع أبا عبد الله محمد بن على الصوري<sup>(١)</sup>.

قال غيث الأرمنازي الصوري: «قال لي شيخنا أبو الفرج الإسفراييني، إن أبا محمد النخشبي توفي بنيسابور سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة على ما بلغه، وسألته عن سنه فقال: لم يبلغ الأربعين تظفة أو كما قال، وهذا وهم، (٢٠).

#### ۵۹۰ ـ عبد الغني بن الحسن، أبو محمد [ح: ۴۰۹هـ/۱۰۲۱م]

شيخ كان بصور، سمع بها الأجزاء: الرابع، والسادس، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٥٩هـ(٣).

### ٥٩١ ـ عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد، أبو محمد الأزدي المصري

[ت: ۱۰۱۸/۱۰۱۹]

حافظ نسّابة من أهل مصر، ولد لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۶۰ ص ۴۵۸، معجم البلدان: ج ۵ ص ۲۷۲، الأنساب: ج ۸ ص ۱۲۱، وج ۹ ص ۱۶۰، سیر أعلام النبلاء: ج ۱۸ ص ۲۲۷، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۱۶۷.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٣٦ ص ٣٤٢، المجموع: ص ١٧٣.

 <sup>(</sup>٣) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ١٥٧، ٣٣٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ١٥٣.

٣٣٢ه كما قال أبو عبد الله محمد بن علي الصوري، كان من مؤيدي الدولة الفاطمية، وعمل وظيفة فيها. قال الذهبي: «قلت: اتصاله بالدولة العبيدية كان مداراة لهم، وأظنه ولي وظيفة لهم. وقد كان من أثمة الأثر، نشأ في سنة واتباع قبل وجود دولة الرفض، واستمر هو على التمسك بالحديث ولكنه دارى القوم وداهنهم، فلذلك لم يحب الحافظ أبو ذر الأخذ عنه (1).

دخل مدن لبنان الساحلية ودمشق. فنزل صور وسمع بها يمن بن عبد الله، وروى عنه محمد بن علي الصوري، ودخل صيدا فروى عن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الفضل الصيداوي.

له كتاب «القضاة» و«كتاب العلم» وهو جزءان.

وفي سنة ٣٩٩هـ بعد مقتل المقرىء الشيعي الحسن بن سليمان بن الخير الأنطاكي وأبي أسامة العجمي، استتر بسبب قتلهما عبد العزيز بن سعيد، خاف على نفسه بسبب اجتماعهم في دار العلم وجلوسهم فيها. كما ذكر ابن العديم الحلبي.

توفي يوم الثلاثاء ٧ صفر سنة ٤٠٩هـ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ج ١٧ ص ٢٧١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۳۱ ص ۳۹۵، وج ۵۱ ص ۱۰۰، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۱ ص ۱۰، ۱۱، ۲۱، ۱۱۱، ۲۵۱، معجم البلدان: ج ۳ ص ۴۳۹، ۴۲۸، بغیة الطلب: ج ۵ ص ۲۳۷۱، وج ۳ ص ۲۹۹۱، وج ۲ ص ۷۳۷، سیر أعلام النبلاء: ج ۱۷ ص ۲۷۳، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۱۵۳.

#### 097 ـ عبد الغني بن سلمة، أبو محمد

[ح: ٥٩١هـ/٢٢٠١م]

شيخ كان بصور، سمع بها الجزء الثالث من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في ربيع الأول سنة ٥٩٤ه(١).

### ٥٩٣ ـ عبد الكريم بن محمد بن عبد الله بن يوسف، أبو القاسم الساوي البغدادي

محدّث سمعه بصور يحيى بن علي التبريزي الشيباني<sup>(۲)</sup>.

098 ـ عبد الله بن إبراهيم، أبو محمد الرفاء [ح، ق: ۷۷۲هـ/١٠٨٤م]

شيخ كان بصور، روى عن عبد الله بن هبة الله، أبي محمد السمسار الصوري، وسمعه بها غيث بن على الأرمنازي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ١١٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ج ٢٠ ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٣٣ ص ٣٤٩، المجموع: ص ١٦٠، ١٦٠.

مبد الله بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن هبة الله بن محمد بن يحيى بن نوفل بن عبد الله بن محمد الديباج بن عبد الله الفطرف بن عمرو بن عثمان بن عفان، أبو محمد الديباجي العثماني

[ت: ۱۰۷۱هـ/۱۰۷۱م]

محدّث أديب، سمع بحران وبمصر وببيروت وبصور.

حدّث بقرية من قرى البقاع من أعمال دمشق تسمى نحنه [أي نحلة].

سمع بصور: عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري، وموسى بن علي الصيقلي، وعبد الوهاب بن الحسين بن برهان الغزال.

سمع منه بصور: هبة الله بن عبد الوارث، وغيث بن علي الأرمنازي. قال غيث الأرمنازي: «أنبأنا عبد الله بن الحسن بن أحمد الديباجي، أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن المظفر النحوي إملاء بمصر... عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله الله أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله الشها شطرها».

وقال غيث: «قتل الشريف أبو محمد عبد الله بن الحسن بن أحمد بن عبد الله الديباجي العثماني عند الحُجبة [الجية] في طريق بيروت وهو منحدر إلى طرابلس في العشر الأول من رجب سنة أربع وستين. كذلك حدثنى والده، وقال لى: مولده سنة سبع وعشرين.

كان شاباً أديباً، فهماً علّقت عنه في المذاكرة شيئاً يسيراً عن الكمال النحوي، وأبي الفرج بن برهان، وغيرهماه (١٠).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۲۷ ص ۳۱۳، ۳۱۶، وج ۳۱ ص ۷۷، تهذیب تاریخ دمشق: ج ۷ ص ۳۵۷، المجموع: ص ۱۱٤۷، ۱۱۶۸، موسوعة علماء المسلمین: ق ج ۳ ص ۱۷۵، لبنان من السیادة الفاطمیة: ق ۱ ص ۱۱۲.

#### ٥٩٦ ـ عبد الله بن الحسن بن المسلّم، أبو محمد الصّقلّي

محدّث من جزيرة صقلية، دخل ديار مصر، وسمعه بالإسكندرية الحسين بن محمد بن فيره بن حيون السرقسطي. ثم دخل صور وحدّث بها عن عتيق بن على بن داود الصقلى.

روى عنه أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن صمدون الصوري، حرزاً ذكره غيث الأرمنازي مرفوعاً إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق<sup>(۱)</sup>.

وقد أوردته في ترجمة عتيق بن علي الصقلي.

#### ٥٩٧ ـ عبد الله بن عبد الرحمن، أبو محمد المليباري

محدّث، يعرف بالسندي، وينسب إلى مليبار، وهو إقليم كبير يشتمل على مدن كثيرة، يتصل عمله بأعمال مولتان منها: فاكنور، ومنجرور، ودهسل.

حدّث بعدلون: مدينة من أعمال صيدا من ساحل دمشق. عن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد الخشاب الشيرازي.

روى عنه: أبو عبد الله محمد بن علي الصوري (٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۸ ص ۲۹۷، بغیة الطلب: ج ٦ ص ۲۷۷٦.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ۲۹ ص ۳۳۹، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ۳ ص ۱۹۸.
 معجم البلدان: ج ٤ ص ۹۲، وج ٥ ص ۱۹۹، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ص ۱۹۱.

#### ٥٩٨ ـ عبد الله بن عبد المحسن بن زهير، أبو محمد

[ح: ٥٩١هـ/٢٦١م]

شيخ كان بصور، ولعله من أهلها. سمع بها الأجزاء: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول من سنة ٤٥٩هـ(١٠).

وروى عن: أبي محمد عطية الله بن الحسين بن محمد بن زهير الصوري الخطيب المتوفى سنة ٤٤٠<sup>(٢)</sup> ولعلهما أولاد عمومة.

#### ٥٩٩ ـ عبد الله بن علي بن عبد الله بن المخ، أبو الحسين الصيداوي المخي [ح: ٢٠١٤/١٥م]

وكيل من أهل صيدا، ينسب إلى جده المخ فيقال «المخي» ولد سنة ٣٩٣هـ.

سمع بصيدا: أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني الصيداوي، وأبا مسعود صالح بن أحمد بن القاسم الميانجي وحدث عنهما.

روى عنه: الخطيب البغدادي، وغيث بن علي الأرمنازي الصوري، وعمر بن الحسين بن عيسى الدوني الصوفي (۱۱)، وأبو الحسن

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ٣٩، ٧٨، ١١٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٤٠ ص ٤٥٨، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ١٩٣٠.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٣١ ص ٦٩، اللباب: ج ٣ ص ١٨٢، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ
 (٤١٠) ص ٤٨٤، المجموع: ص ١٥١، ١٥٢.

علي بن هبة الله بن ماكولا الأمير الحافظ صاحب «الإكمال» وذكر أنه كتب عنه بصيدا في حجرة البيع في ذي الحجة سنة ٤٠٦هـ وقال: ما وجدت عنده غير الجزء الثاني من معجم شيوخ ابن جميع، أفادنيه سعيد الإدريسي (١).

وقال الحميدي: إن أبا عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي المتوفى سنة ٤٨٨هـ صاحب كتاب «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» أنه سمع منه (٢٠).

وقال غيث الأرمنازي الصوري: «أخبرني عبد الله بن علي بن عبد الله بن المخ الوكيل الصيداوي - كَنْلَهُ - بقراءتي عليه بجامع صور، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدا... عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله الله المن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارة.

وقال غيث أيضاً: «كان أبو بكر الحافظ قد حدثني بهذا الحديث عن ابن المخ ثم لقيته بعد ذلك، فأخبرني به».

وقال: «سألته عن مولده فقال: في شعبان من سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة»(٣).

## ٦٠٠ ـ عبد لله بن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب ابن أبي غُقيل، أبو محمد بن أبي الحسن الصوري

[ت: ۵۰۰هـ/۱۰۰۸م]

قاضٍ، شافعي في مدينة صور، وهو ابن قاضيها علي، ووالد

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۱ ص ۷۰، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۱۹۹.
 (۲) موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۱۹۹.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق: ج ۳۱ ص ۲۹، ۷۰.

قاضيها محمد، كان يلقب بعين الدولة، وكان جليلاً نبيلاً، ولي القضاء بصور سنة ٤٢٩هـ، وزار صيدا، وحدث بدمشق.

سمع: أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني الصيداوي، وأبا مسعود وأبا محمد الحسين بن محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، وأبا مسعود صالح بن أحمد بن القاسم الميانجي قاضي صيدا، وأبا الحسين علي بن المصين المرضق الطرسوسي.

روى عنه: جابر بن منجى بن الحسن العاملي، وغيث بن علي الأرمنازي الصوري، وابنه القاضي محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري، وأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وسهل بن بشر الإسفرايني، وأبو الحسين محمد بن أحمد بن الأيسر، وأبو الحسن علي بن الأيسر، وابنه أبو الحسين علي بن محمد الأيسر، وأبو الحسن علي بن فريج بن المظفر بن فلفل الطبراني، وعمر بن الحسين بن عيسى الدوني، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وحمزة بن محمد الأسداباذي، وأخوه أبو سعد بن محمد الأسداباذي، والحسين بن أحمد بن عبد الله العثماني، وابنه أبو محمد عبد الله بن الحسين بن أحمد العثماني، وهبة الله بن عبد السلام (۱۰).

قال ابن عساكر: •قدم دمشق وحدث بها وروى عنه أبو بكر الخطيب، وخرّج له الفوائد في أربعة أجزاء، وحدث الخطيب بجزء من هذه الفوائد التي خرجها له في سنة ست وأربعين وأربع مائة،(٢).

وقال ابن تغري بردي: «كان يلقب بعين الدولة، كان جليلاً نبيلاً،

<sup>(</sup>۱) موضع أوهام الجمع والتفريق: ج ۱ ص ۱۹۱، تاريخ بغداد: ج ٥ ص ۳۰۷، تـاريخ دمـــــق: ج ۳۱ ص ۷۷، ۷۷، وج ۳۶ ص ۲۰۵، وج ۳۰ ص ۳۷۲ تـاخيص مجمع الآداب: ج ۲ ص ۱۱۲۷، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ۲٤٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٣١ ص ٧٢، ٧٣، معجم المؤلفين: ج ٦ ص ٩٢.

ولي القضاء بصور، وسمع الكثير، وخرّج له أبو بكر الخطيب فوائد في أربعة أجزاء، وقرأها عليه بصور، وهو الذي أخذ الخطيب مصنفاته وادعاها لنفسه(۱).

أقول: المشهور أن الخطيب اتُهم في أخذ مصنفات الحافظ محمد بن علي الصوري المتوفى سنة ٤٤١هـ، وليس القاضي ابن أبي عقيل صاحب الترجمة.

ذكره الخطيب البغدادي بكثرة في مؤلفاته وكان عندما ينقل عنه حديثاً يكرر عبارة: «أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل القاضي بصور، وأبو نصر علي بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة الوراق بصيدا، قالا: أخبرنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني...»(٢).

وقال: «أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض القاضي بصور، وأبو نصر علي بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة الوراق بصيداء، قالا: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني، حدثنا عبد الله بن علي بن علي أبو القاسم الخزاعي ببغداد، حدثنا محمد بن ابراهيم بن كثير [الصوري]، حدثنا أبو علي الحسن بن هانيء،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ٦٣، أعيان الشيعة: ج ٨ ص ٦٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ج ۲ ص ۱۹۲، ۱۹۱، ۴۰۱، وج ۳ ص ۱۳۲، وج ۵ ص ۴۳، وج ۱۲ ص ۱۲۵، وج ۱۳ ص ۱۸۸، ۱۸۸، وج ۱۳ ص ۱۳۱، ۳۲۱، وموضح أوهام الجمع والتفریق: ج ۱ ص ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) موضع أوهام الجمع والتقريق: ج ١ ص ٤١٨.

وقال: "أخبرنا محمد بن الحسين المعروف بابن عبيد العجل، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض القاضي ـ بصور ـ أخبرنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني... عن النبي على قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"<sup>(7)</sup>.

وذكر الخطيب حديثاً من طريقه مرفوعاً إلى الإمام علي على قال: قال رسول الله على الله فيك خمساً فأعطاني أربعاً ومنعني واحدة، سألته فأعطاني فيك أنك أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأنت معي معك لواء الحَمْد، وأنت تحمله، وأعطاني أنك ولي المؤمنين من بعدي الاسم.

وروى من طريقه حديثاً مسنداً إلى هشام بن عمار الدمشقي، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الا يفلح كذاب أبداً ولا يأتي بخيره<sup>(1)</sup>.

وقال: «أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض القاضي بصور، وأبو نصر علي بن الحسين بن أحمد الوراق بصيدا، قالا: أخبرنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني... عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث وإنما سماها فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن الناره(٥٠).

<sup>(</sup>١) موضح أوهام الجمع والتفريق: ج ١ ص ٤١٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ج ۷ ص ۳۹۹.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٥ ص ٥٥٥.
 (٤) المصدر نفسه: ج ٨ ص ٧٧٢.

<sup>(</sup>۵) تاریخ بغداد: ج ۱۶ ص ۲۸۸.

وقال ابن عساكر: "أخبرني أبو طاهر إسماعيل بن نصر بن أبي نصر الطوسي المقرىء ـ شفاهاً ـ قال: أنا القاضي عين الدولة أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل ـ بصور ـ أنا محمد بن أحمد بن جُميع . . . عن أنس بن مالك قال: كان لأبي طلحة ابن يكنى أبا عُمَير، فكان له نُغَير (1) يلعب به فمات النُغير، فحزن عليه، فكان النبي الأها إذا دخل على أم سُليم قال: يا أبا عُمَير ما فعل النُغير (٢).

وذكر من طريقه حديثاً مسنداً إلى أبي موسى الأشعري قال: السمعت رسول الله بي يقول غير مرَّة ولا مرَّتين: من كان يعمل عملاً صالحاً، فشَغَلهُ عنه مرض أو سفر، كتب الله له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم (٢٦).

وذكر غيث الأرمنازي قصة حدثت مع ابن أبي عقيل في مدينة صور، قال غيث: اسمعت حمزة بن محمد الصوفي يقول:

خرجت أنا ووالدي ورجل يعرف بأبي حاتم الصوفي إلى الخربة (1) ، فبينما نحن بذلك إذ عثر بنا القاضي أبو محمد عبد الله راكباً وأخذ أولاده معه، فسلمنا عليه، فلما ولّى قال أبو حاتم: يا مولاي، تقول: «نحن قسمنا بينهم (٥) ما هذه القسمة ؟ هذا رجل شيخ وأنا كذلك، وله ولد ولي ولد، هو غني وولده جميل، وأنا فقير وولدي خالفة (١). قال: والقاضى يسمع ذلك، فلم يتكلّم، ومضى، فلما عاد

<sup>(</sup>١) النُغَير: تصغير النغر، وهو طائر صغير كالعصفور.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۳۱ ص ۷۲.

<sup>(</sup>٣) معجم الشيوخ: ابن عساكر: ج ١ ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) الخربة: هي آثار صور في يومنا هذا، ولعلها منطقة الرشيدية.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) اي أحمق.

قال: إذا كان غداً اثتني يا شيخ، قال: ففرقنا من ذلك وصعب علينا وخفناه، فلما أصبح، أبعث رسولاً استدعي والدي. فلما دخل عليه أخرج لأبي حاتم ثوبين وعمامتين وخمسة دنانير، فدفعها إليه وكتب له رقعة إلى الوكيل بجرة عسل وجرة زيت وحنطة وسكر، ثم قال: رضيت يا شيخ؟ قال: لا والله يا سيدي، ما هذه قسمة، قال: فكلما فرغ عرفني به حتى أجدده لك، أرضيت الآن، قال: أما إذاكان الأمر هكذا فنعم، أو نحو هذا من الكلام الذي ذكره، (۱).

وفي ١٩ ربيع الأول سنة ٤٢٩هـ سار القاضي أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض والصوريون للصلاة على قاضي صيدا صالح بن أحمد الميانجي كما ذكر الكاتب محمد بن علي الصوري<sup>(٢)</sup>.

وعندما زار الشاعر أحمد بن يوسف المنازي صور خرج القاضي أبو محمد وجماعة من بياض الصوريين للقائه، فلما رآهم قال: أيكم القاضى، فتبسم أبو محمد منه وتقدم إليه وسلم عليه (<sup>(۲)</sup>.

قال أبو محمد بن الأكفاني: أخبرنا عبد العزيز بن الكتاني قال: وفي يوم الجمعة الرابع من شوال سنة خمسين وأربع مائة ورد الخبر بوفاة القاضي عين الدولة أبي محمد عبد الله بن علي بن عياض المعروف بابن أبى عُقيل.

وذكر غيره أن وفاته كانت فجأة بالزيب بين عكا وصور يوم الأربعاء لإثني عشر من ذلك، سنة أربعمائة وخمسين (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٧٢، ٧٣، المجموع: ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: آج ٢٣ ص ٢٩٥، المجموع: ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب: ج ٣ ص ١٢٨٠.

 <sup>(3)</sup> تاريخ دمشق: ج ٣١ ص ٧٣، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ٢٤٧، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ٣٣، أعيان الشيعة: ج ٨ ص ٢٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٢٠٠.

#### 7·۱ ـ عبد الله بن محمد، أبو الفرج البابلي [ت، ب: ٤٥٤هـ/١٠٧]

وزير، وشيخ من شيوخ الشيعة الإمامية في ساحل لبنان ومصر، ولعله من بلدة البابلية أو أن بلدة البابلية نسبت إلى أبيه أو أحد أجداده.

اشتغل بالوزارة والحساب والبلاغة، وألّف له أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي شيخ الشيعة في البلاد الشامية كتاباً بعنوان: "إذكار الإخوان بوجوب حق الإيمان"(١).

كان يكتب عن عميد الدولة حسن بن صالح، وكتب بعد سنة ١٨ هد عن الوزير علي بن محمد الجرجرائي هو وأبو علي صدقة بن الرئيس بما يمليه عليهما<sup>(١)</sup>. ما يعني وجوده بمصر في تلك الفترة، ثم صار من جملة أصحاب الدواوين فيها، وخصوصاً في تنيس ودمياط.

قبض عليه الوزير أبو البركات ابن الجرجرائي قبل سنة ٤٤٠ه، وطلب منه دفع عشرة آلاف دينار، وقد أخذ خطه بها. فباع البابلي أملاكه بستة آلاف دينار، وبقي عليه أربعة آلاف دينار، فالتجأ إلى علي ابن عبد الرحمن اليازوري ألاق وكان ناظراً لأم الخليفة الفاطمي، فسأل اليازوري الخليفة المستنصر في مساعدته، فوقع بمسامحته منها بألفي دينار، فلما صرف الوزير أبو البركات الجرجرائي وتولى اليازوري الوزارة بعد سنة ٤٤٠ه وقع بمسامحة البابلي بالألفين الباقية. واستخدمه في التوقيع، ورد إليه ديوان تنيس، ودمياط، وديوان الخاص، وغيره من

<sup>(</sup>١) كنز الفوائد: ج ١ص ٢٣، معدن الجوهر: ص ٢٣، الحلقة الضائعة: ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الإشارة إلى من نال الوزارة: ص ٣٦، ٤٦.

<sup>(</sup>٣) هذه النسبة ليازور وهي بلدة في فلسطين المحتلة بالقرب من يافا.

الدواوين، حتى كان في يده ستة دواوين. ورفع منزلته، وميزه عن أصحاب الدواوين، وكان البابلي لا يحضر عنده إلا في كل ثلاثاء من الجُمعة، فإذا حضر، حجب كل أحد من الرؤساء، فلا يدخل أحد إلى المازوري ما دام عنده، وقرارهما لا يرد، وإذا عرض له في باقي الجمعة أمر، كتب إلى اليازوري فيجيبه، وأمر العامل على المال دفع مبلغ عشرة آلاف دينار للبابلي على ما بيده من الدواوين والتوقيع (1).

وكتب البابلي مرة إلى اليازوري رقعة يذكر فيها أنه ليس له دار يسكنها، وأن بجوار داره حمّاماً سلطانياً من جملة المقبوض عن تركة أحد الأمراء، وسأله التوقيع ببيعه له على أن يقتطع ثمنه من راتبه مائة دينار في الشهر، فوقع له بذلك. وكتب له رقعة ثانية. أنه لما شرع في بناء الدار احتاج إلى ما يكمل به عمارتها، فوقع بتسليم جميع ذلك إليه فعمر الدار، وخدمه فيها جميع من في الدولة، فجاءت تضاهي القصور(٢).

ويحكي ابن تغري بردي قصة مساندة اليازوري لأبي الفرج البابلي يقول: الواتفق أنه مرض في بعض السنين مرْضةً أشفى فيها على التلف، فكتب إلى الوزير اليازوري رقعة يذكر فيها ما انتهت حاله إليه، وأنه على آخر رمق، وأن عليه من الدين ثلاثة آلاف دينار، ويخاف إن حدث به حادث الموت أن يُعنت الغُرماء ولديه (٢٠٠٠)... فلما وقف الوزير عليها استرجع وتغمّم له، وقال: ما ظننا إلا أنا قد أغنينا أبا الفرج.. ثم رفع رأسه إلى أبي العلاء عبد الغني بن الضّيف، وكان يحمل دواة الوزير،

<sup>(</sup>١) الإشارة: ص ٤٦، إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٤٧، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) هذا يدل على وجود ولدين لأبي الفرج.

وقال: أسرع إلى متولي الديوان، فلما حضر، قال اليازوري: ما في حاصلك من إقطاعنا؟ فقال: ثلاثة آلاف دينار وكسر. فأحضرها، وقال لأبي العلاء: خذ هذه الثلاثة آلاف دينار وامض بها إلى البابلي وخُصَّه بسلامنا، وقل له: قد سوأتنا بما ذكرته من مرضك، وما انتهت إليه حالك، والله تعالى يَهَبُ عافيتك ولا يغمنا بك. فأما ما سألت من مراعاتك في ولديك والمنع منهما، فلو لم تسأل في ذلك حفظناك فيهما، وأما ما ذكرته من دينك فقد أنفذنا إليك ما تقضيه به، وقبل أن يخرج أبو العلاء وقع اليازوري إلى ديوانه الخاص بثلاثة آلاف دينار أخرى لينفق منها البابلي بعد أن يقضي دينه (١٠).

ولما تظافر الأعداء على البازوري، وشعر أن المستنصر سيقبض عليه، كتب إلى أبي الفرج البابلي بعد البسملة: «عرفنا يا أبا الفرج أطال الله بقاءك وأدام عزّك ـ تغيُّر الرأي فينا، وسوء النية والطويّة، فإن يكن هذا الأمر صائراً إلى غيرك فابتغ لنفسك نفقاً في الأرض. على أنّا نشير علىاك وأعود علينا عليك: إن دُعيت إليه فلا تأبى عنه فإنه أصلح لك وأعود علينا والسلامة".

وعندما قبض المستنصر على اليازوري في محرم سنة ٤٥٠هـ ولى أبا الفرج البابلي على الوزارة (٣).

وقد تحدث ابن الصيرفي المتوفى سنة ٥٥٠هـ، عن البابلي وتوزيره، فقال: «الوزير الأجل الأسعد، المكين الحفيظ الأمجد، الأمين عميد الخلافة، جلال الوزراء، تاج المملكة، وزر الإمامة، أشرف

<sup>(</sup>١) إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٤٨، ٢٤٩ وذكرت جزءاً منها مختصراً.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) الإشارة: ص ٤٦، إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٤٠.

الملّة، كفيل الدين، خليل أمير المؤمنين، وخالصه، أبو الفرج عبد الله ابن محمد البابلي، (۱).

ولما ولي البابلي الوزارة تنكر لإحسان اليازوري، وأصبح يذكره بكل قبيح، وكانت الرقعة التي كتبها اليازوري إليه من أعظم ذنوبه عنده فكان يقول: فيخاطبني وهو على شفير القبر بنون العظمة! ولا يذكره إلا بالسفاهة واللغو، ثم لم يقنعه كون اليازوري في الاعتقال بمصر حتى نفاه إلى تنيس في صفر سنة ٤٥٠هـ ومعه نساؤه وأولاده وحاشيته فاعتقلوا بها(٢).

وممن اعتقل أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المغربي الملقب بالكامل، وكان مقرباً إلى اليازوري فكرهه البابلي وقبض عليه في جملة من قبض عليه من أصحاب اليازوري، ولم يزل معتقلاً إلى أن تقررت له الوزارة وهو في السجن. فأخرج وخُلِعَ عليه خلعُ الوزارة عوضاً عن أبي الفرج البابلي<sup>(۱)</sup>.

ثم شرع البابليُّ في التدبير على قلته. قال الشريف فخر الدولة ومجدها، نقيب نقباه الطالبيين: "قال لي مولانا - يعني المستنصر - يا فخر الدولة، ما رأيت أوقع من البابلي، وذلك أن اليازوري لم ينته إلى ما صار إليه من عظيم المنزلة إلا بعد أن تقدَّم له من المآثر والآثار في الدولة وما قُتح على يديه ما هو معلوم مشهور، والبابليُّ فين أوّل يوم استخدمناه استدعى المنزلة التي لم يصر ذلك إليها إلا بعد عدة سنين، فأجبته إليها، وقلت: تُرى تساعده الأقدار بأن يكون مثل ما كان ذلك فاجبته إليها، وقلت:

<sup>(</sup>١) الإشارة: ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) إتعاظ الحنفا: ج ٢ص ٢٤٠، ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٣٢٢.

الرجل. ومنها أنه كان إذا حضر بين يديً يكثر التثريب على اليازوري، ويذكره بالقبيح ظناً منه تطلُّعنا إلى عوده إلى الأمر. وليثبت في نفوسنا سوء الرأي فيه. ولم نعلم أن غرضه قتله إلى أن كان اليوم الذي سقت عليه الأتراك ووطئوا دُرَّاعته، فإنه لما دخل إليَّ قال: يا أمير المؤمنين، إنه لم ينفذ لك أمر ولا يتم لي نظر وهذا الكُليب في قيد الحياة. فقلت: ومن هو ذلك الكليب؟ فقال: علي بن عبد الرحمن اليازوري. فقلت: أيها الوزير، اعلم أني لم أصرف الوزير عن خدمتنا ولنافي إعادته رغبة، فطِبْ نفساً ودع ذكره. فأنت آمنٌ مما تخافه من جهته. فقال: والله إن فظبْ نفساً ودع ذكره. فأنت آمنٌ مما تخافه من جهته. فقال: والله إن هذا لعجب من حسن مقامك يا أمير المؤمنين عنه مع قبيح فِعْلِه، وما همَّ هذا لعجب من حتى إن السقية أقامت تدور في قصرك أسبوعاً كاملاً؟ به من قتلك، حتى إن السقية تدور عليَّ في قصري أسبوعاً كاملاً؟ فقلل: نعم. فأطرقت متعجباً الله فقال.

يقول ابن ميسر: «إن البابلي سعى في قتل اليازوري كل السعي، وقابل إحسانه بهذا الجزاء ويُقال إنه جرّد إليه من قتله بغير أمر المستنصر. فلما اطّلع الخليفة على ذلك أعظمه وحقد على البابلي وصرف في شهر ربيع الأول<sup>(٢)</sup>.

وحكى فخر الدولة، قال: «استدعاني مولانا المستنصر، وقال لي: يا فخر الدولة، هل يكون في اختيار الإنسان إلى من تطمح إليه الأبصار أو تتطلع إليه النفوس أؤفى من شخص البابلي، مع شيبته وظاهر سمته وهيبته؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين. فقال: والله لقد ظننت أنَّ الدولة تتضاعف قدرتها بنظره، وينضاف إليها مثلها بحسن تدبيره، وأنَّ من وراء هذا

<sup>(</sup>١) إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) الإشارة: ص ٤٦ نقلاً عن ابن ميسر: ص ١٠.

الشخص ما وفي عليه، فإذا ثيابه لا تَسَع رقاعته وغُمَّته، والحيَّة قد نشفت قرعته. وذلك أن اليازوري قام في خدمتنا عشر سنين عددنا عليه ثمانية عشر ذنباً، وأقام البابلي اثنين وسبعين يوماً نقمنا عليه تسعة عشر ذنباً. مع ظاهر كذبه وقلَّة احتشامه عندى، وذلك أنه ذكر لى من حال السقية ما كثُر تعجبي منه وأنا بين تصديق الحكاية وتكذيبها، واحتشمت أن أردّ عليه فيتحقق تكذيبي له. وكان من إقدامه على قتل اليازوري ما كان. وساء لنا ذلك إذ لم نكن نريد قتله. فلما كان بعد ذلك بأيام يسيرة، أمرته بشيء فعارضني، وضرب الأمثال بما يصدُّني عن ذلك الأمر، فقلت له: أيها الوزير، اعلم أن اليازوري لم تطل مدته معنا وتثبت قدمه إلاّ أنا كنا إذا أمرناه بشيء انتهى إليه ولم يتجاوزه. فقال لي مجيباً: يا مولانا وكأن اليازوري كان ينقط نقطةً إلاّ ما أمثله له وأوقفه عليه! ـ يريد أنه كان يدبّر اليازوري ويعلمه ويفهمه ـ فلم يتأمل ما عليه فيه، ولا ذكر ما كان قاله من حال السقية، وأذكرني قوله هذا حال السقية، فقلت له وقد اغتضت منه: يُخرس الله الوزير، فإذا كانت السقية برأيه! فلما سمع ذلك منى دُهش وقال: أعوذ بالله با مولانا، ولكنني كنت أبضِّره صواب الرأي وأشير عليه بما فيه حميد العاقبة. فعند ذلك تحققت من كذبه على الرجل ما كنت شاكاً فيه. وهذا أقوى الأسباب في صرفه، لأن من ليس له عقل يميز به ما يخرج من فمه، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الكبير، لم يُجزُ أن يُوثق به في تدبير مزبلة، والخوف من جنايته على الدولة برقاعته ونقص عقله أكثر من الطَّمع في الإنتفاع بنظره (١).

وكان صرف البابلي من الوزارة في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٠هـ، وله في الوزارة إثنان وسبعون يوماً<sup>(٢٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) إتماظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) الإشارة: ص ٦٤، إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٥١.

وبعد صرفه قبض عليه واعتُقل. وكان النهار لا يكاد يرتفع ويتأخر ما يُحمل إليه من الطعام إلا ويستغيث ويقول: ما يتم حبس وجوع. وكان يبدو منه في محبسه من القول ما يعرب به عن مستحكم الرَّقاعة والجهل، فكان الموكولون به يتعجبون من فرق ما بينه وبين اليازوري، فإنَّ ذاك كان ساكن الطباع كثير الصّمت شريف النفس مع حداثة سنه، وهذا شيخ يظهر منه الخفّة والطّيش والجهل مع الشيخوخة ما يُضحك منه (1).

وتولى الوزارة بعده أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين المغربي<sup>(٢)</sup>.

يقول القاضي الإسماعيلي هبة الله بن موسى الشيرازي: «وسرت من صور. فلما حصلت في موضع يُسمى البواقير [تحريف النواقير: أي الرأس الأبيض] لقيني صاحب الترتيب هناك بسجل عليه ثلاثة ختوم فلما فضضت الختوم وجدته يشتمل على ذكر عزل البابلي وتولية ابن المغربية(<sup>(7)</sup>).

وفي التاسع من شهر رمضان سنة ٤٥٢هـ عُزل ابن المغربي عن الوزارة، وأُعيد إليها أبو الفرج البابلي، وأقام وزيراً أربعة أشهر وصرف عنها في المحرم سنة ٤٥٣هـ(٤).

ثم عاد إلى الوزارة للمرة الثالثة في شهر ربيع الأول من سنة ٤٥٤ه، فأقام خمسة أشهر ثم صرف عنها<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٥١، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) السيرة المؤيدية: ص ١٧٦، ديوان المؤيد: ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الإشارة: ص ٤٦، إتعاظ الحنفا: ج ٢ص ٢٦١، ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسة: ص ٤٦، إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٦٤.

يقول ابن الصيرفي: "وكان مذكوراً بكتابتي البلاغة والحساب. ووقع على رقعة رفعها المستخدم (١) برسم الفيلة يشكو تأخُر جاريه (٢): "تأخر جاري الوكيل مضرً بعلف الفيل فليوصل جاريه إليه وإن استحقاقه من غير ترتيب ولا مدافعة بإطلاقه، وبعد اعتقاله لزم داره إلى أن مات» (٣).

## ٦٠٢ ـ عبد الله بن النضر، أبو القاسم الصيداوي [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨]

من مدينة صيدا، كان جده عاملاً عليها في زمن الفاطميين. مدحه عبد المحسن الصورى بقصيدة طويلة، منها:

لا بتسماديك عن همجري وقلت لما قصرت خطوتي وجدت عبد الله في جوده يندي ويستكتمنا والندى جاءت عطيًاتُك مطويَّة إني لألفي كلَّ مستخبر يعلم ما أعلم لكنَّهُ

ولا بسإكسشارك مسن ذكسري أدركسني أدركسه السنضري يستر ما ليس بني ستر نعم منادي البندو والحضر فلم يكن عندي سوى النشر عنك أبا القاسم ذا خُبُر

<sup>(</sup>١) وظيفة في زمن الدولة الفاطمية.

 <sup>(</sup>٢) وظيفة في زمن الدولة الفاطمية.

<sup>(</sup>٣) الإشارة: ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) ديوان الصوري: ج اص ١٨٩، ١٩٠.

### ٦٠٣ عبد الله بن هبة الله بن القاسم،أبو محمد بن السمسار الصوري

[ت: ۲۷۷هـ/ ۱۰۸٤م]

شيخ محدّث، ووكيل شاهد معدل. ولد في مدينة صور سنة ٤٠٥ه، زار دمشق وسمع بها: أبا عبد الله محمد بن علي بن يحيى المازني، ومحمد بن علي بن عبد الله النصيبي، وأبا عبد الله بن سُلُوان، وأبا الحسين بن أبي نصر.

روى عنه: عمر بن أبي الحسن بن سعدويه الدّهستاني، وقدسمعه بصور، وغيث بن علي الأرمنازي الصوري، وعبد الله بن إبراهيم الرفاء.

قال غيث الأرمنازي: "أنبأنا أبو محمد عبد الله بن هبة الله بن القاسم الشاهد، أنا أبوعبد الله محمد بن علي بن يحيى المازني... عن المعقداد، قال: قال رسول الله الله المناز الله المعتاد على على عياله في عُسْرِه ويُسْره جاء يوم القيامة مع النبيين أما إنّي لا أقول يمشي معهم، ولكن في منزلتهم (١).

وسمع بجامع صور الأجزاء: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب الفقيه والمتفقه، على الخطيب البغدادي في شهري: ربيع الأول وربيع الآخر من سنة 803هـ(۲).

وكان ابن السمسار متولياً على دار الوكالة في مدينة صور قبل سنة

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۳ ص ۳٤۸، المجموع ص ۱۹۰، ۱۳.

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ٣٩، ٧٨، ١١٦، ١٥٧، ٢٣٦، وج ٢ ص ٧٤، ١٤٦.

373هـ، وعندما نزل الأمير أبو الفتيان محمد بن سلطان المعروف بابن حيوس مدينة صور، وضع بضاعته في دار الوكالة لبيعها، لكن ابن السمسار ظلمه حقه، فكتب إلى القاضي أبي الحسن محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل بقصيدتين يعرض فيهما بابن السمسار، ويشكو إليه أمره.

#### ومما قاله:

ظلامة من أعدَّك لليالي أيا ثقة الشقاتِ أصِخ فواقاً تحيفني الزَّمانُ بكلٌ فن وأذهبَ كلَّ ما أحوي ضياعاً

ثم يعرض بابن السمسار فيقول:

وقد أودَعْتُ ما أبقى صديفاً وقسصَّرَ عن أمانتِ وكاني لقد ضل امرؤ رام اهتضامي سقى ذو العرش رُهبان النصارى فما منعُوا الودائعَ مودِعيها ولا شدُّوا أكفَّ هم عليها كتبتُ إليه أعظفُهُ بدُلُ وما قرأ الكتابَ ولا كتاباً وما قرأ الكتابَ ولا كتاباً والا كتاباً ولا كتاباً وان كان الودادُ اليومَ بينَ الودادُ اليومَ بينَ الله ولما سيلَ فيَّ وفاضَ جوداً ولولا فاقةٌ فاقتُ فعاقتُ فعاقتُ فعاقتُ

ومن أثنى بفضلك غير آلِ لتشمَع ما يُشقُ على المعالي فحا أنفكُ من داء عُفسالِ فها أنا ذا بنار الفَقْرِ صالِ

فعرَّضتُ البقيَّةُ للوَبَالِ طلبتُ الوَخْدَ من جَمَلٍ ثقالِ ولست مشايعاً أهل الضلالِ وجادَهُمُ بمُنْهلُ العَزَالي لضرب من ضُروب الإعتلالِ لتؤخذُ بالخصُومةِ والجدالِ فأضربِ عن مقالٍ أو فِمَالِ به عُرفَ الحرام من الحلالِ سلا عنه وما أنا عنه سالٍ رُجالِ كودُ ربَّاتِ الحجالِ أحالَ على التعلُلِ والمظالِ لما صنعتْ إلى هذا المقالِ لصنتُ علاك عن هذا المقالِ وأهجُرُ أهلها لا عن تقالِ(١)

سأترك ذي البلاد بلا اختيار

ويبدو أن القصيدة الأولى لم توصله إلى مبتغاه فكتب إلى ابن أبي عقيل قصيدة ثانية يعرض فيها بابن السمسار:

كلانا إذا فكرت فيه على شفاً وإنّي لأخفي ما لقبت صبانة تحكم في دار الوكالة فانبرت فأققد واستغنى وما كفّ شرّه أضافَت له تلك الإساءة وَحُشة تعمّدني بالجور كن يستفرّني وسروفني حيناً إلى أن شكوتُهُ إمامُ كرام العصر أنت فلا تجرّ مالية ورُحماً من يبتغي ردَّ مالية

وقد مرَّ في التَّعليلِ والمطلِ ما كفا لعرضكَ فامنُن قبل أن يبرَحَ الخفَا بغاراتِهِ قاعاً كما شاءً صَفْصَفا وحازَ تراكَ العالمينَ وما اكتفا مخافة أن يُجزى بما كان أسلفا فلا يَلغَ من لا يَقْوَ إلاّ لتضعُفاً فلا كان ما يرجو لديًّ ولا اشتفا على أنني لم ألقَ إلاّ مُسوَّفا عن القصدِ إن جارَ الزمانُ وإن وفا أذلَّ من المُسْتَرَقَدِي الناسِ أوقفا (اق

قال غيث: "توفي أبو محمد عبد الله بن هبة الله بن القاسم بن السمسار صبيحة يوم الخميس الثاني وعشرين من محرّم سنة سبع وسبعين وأربعمائة، ودفن من يومه بعد صلاة العصر، صلى عليه الفقيه نصر، ودفن في الخربة قريباً من قبر أبي علي، حضرت دفنه والصلاة عليه. وقال غيث الأرمنازي أيضاً: "وسمعت أبا محمد عبد الله بن إبراهيم الرفاء يقول: السمعت غير مرة ذكر أن مولده سنة خمس وأربعمائة، وذكر أن له ثلائاً وسبعين سنة، سمعنا منه، وكان سماعه صحيحاً، وكانت أفعاله في معاملاته الناس سيئة، ").

<sup>(</sup>۱) دیوان این حیوس: ج ۲ ص ۶٦۵ ـ ۶٦۹.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٣ ص ٣٩٦، ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشن: ج ٣٢ ص ٣٤٩، المجموع: ص ١٦٠.

## ٦٠٤ ـ عبد الله، أبو الرضا الفصيصي التنوخي [ح، ق: ١٩٤هـ/١٠٢٨]

أمير عالم. من قبيلة تنوخ ومن بني الفصيص ولاة قنسرين مدحه أبو العلاء المعرى بقصيدة مطلعها:

لعل بالجزع أعواناً على السهر

يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر وقال فها:

لولا الفصيصي كان المجد في مضر<sup>(1)</sup>

باهت بمهرة عدنانا فقلت لها

وسكن الفصيصي في مدينة صيدا، ولعله كان أميراً بها فمدحه عبد المحسن الصوري بقصيدة منها:

أم حدة سينف يستنفسي أبنداً عبلني طبرق النفضا ثم كالنصوارم في النمضا لنك من أقام ومن مضي (٢) أهواك أم جمر الخفسا ما للضباء يقفن لي يا ابن المسوارم والعزا شيمُ الفصيصين قب

#### ٦٠٥ ـ عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون، أبو محمد الصوري

[ت: ۱۹۱هه/۱۰۲۸م]

شيخ، شاعر أديب إمامي، ولد في مدينة صور سنة ٣٣٩هـ، وكان

 <sup>(</sup>١) سقط الزند: ص ٥٦، ٥٩، شروح سقط الزند: ج ١ ص ١٣٤، ١٩٥٠ ديوان
 أبي العلاء: ج ٢ ص ١٤٣، الجامع في أخبار أبي العلاء: ج ٢ ص ١٠٥٩،
 تعريف القدماء بأبي العلاء: ص ٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٦٠، ٢٦١.

والده محمد بن أحمد الصوري شاعراً أيضاً.

قال الشعر باكراً حتى اشتهر وذاع صيته، قال ابن خلكان بحقه: «الشاعر المشهور، أحد المتقنين، الفضلاء المجيدين الأدباء، شعره بديع الألفاظ، حسن المعاني، رائق الكلام، مليح النظام، من محاسن أهل الشام»(۱).

#### ۱ ـ رواة شعره:

ذكر الثعالبي امتلاك شخص يدعى أبو بكر لديوان الصوري، وقد انتخب الثعالبي من هذا الديوان أشعاراً للصوري  $^{(7)}$ ، وذكر الذهبي ثلاثة من رواه شعره وهم: الحافظ محمد بن علي الصوري، ومبشر بن إبراهيم، وسلامة بن الحسين  $^{(7)}$ . وذكر ابن عساكر أن الحسين بن محمد بن طلاب القرشي الصيداوي، وبكار بن علي الرياحي هما من رواة شعره  $^{(4)}$ .

ومن رواة شعره أيضاً غلامه ميسر الصوري، وعبد الرحمن بن علي بن القاسم الكاملي<sup>(ه)</sup>.

وقد اقتبس أبو العباس أحمد بن محمد النامي المصيصي الدارمي المتوفى سنة ٩٩٩هـ بعض أشعار الصوري ونسبها له<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان: ج ٣ ص ٢٣٢، شذرات الذهب: ج ٣ ص ٢١١، معجم رجال العديث: ج ١١ ص ١١.

<sup>(</sup>٢) تتمية اليتيمة: ج ١ ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء: ج ١٧ ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ٢٩٨، المجموع: ص ٧٥.

<sup>(</sup>٥) البخلاء: البغدادي ص ٥٧.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان: ج ١ ص ٤٦١ .

#### ٢ ـ مدينته أو بلنته:

ولد الصوري في مدينة صور، وأمضى طفولته وشبابه فيها، وكان أغلب أهلها ـ يومذاك ـ من الشيعة الإمامية، وعلى ما يبدو أن عائلته انتقلت من داخل المدينة وسكنت بلدة في إحدى ضواحيها وهي بلدة سدين شمالي المدينة، فذكرها الصوري في هجائه لأخيه عبد الصمد، يقول:

عسلسى أنسك لا وال بسسديسن ولا قساض تسرى أجسم للحديسن من مسمار مقراض (١١) وما يدل على سكنه في بلدة من بلاد صور، قول الفخري في أيبات أرسلها إليه يلومه على البقاء فيها، يقول:

ف ما كنالُ البيرية من تبراه ولا كنالُ البيلاد بيلاد صور<sup>(٢)</sup>

وكان شاعرنا أثناء إقامته المؤقتة في سدين يتردد على منطقة شوران المحاذبة لسدين، فوصف رياضها وغدرانها وأزهارها، وجلسات اللهو فيها من أصوات الناي إلى منادمة الغلمان وشرب الخمرة<sup>(٣)</sup>. وظلت مدينة صور الملجأ للعائلة في أفراحها وأتراحها، فعندما توفيت والدته تم دفنها في بيداء دكدك<sup>(٤)</sup>. وهو ما ينطبق على خربة صور التي كانت مدفناً لأهل المدينة.

وبعد تدخل الأصدقاء، عاد شاعرنا وأقام بصور، وأمضى حياته فيها، يقول:

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٨٢، ٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ١ ص ٣٣٩.

قالوا أقم في صور عن دَ ذوي القرابة والموده وأحده وأحده المدهر والم إنسان للإنسان عده ها قد أقمت بها وقد بلغ المفضل في جهده(١)

#### ٣ - عائلة الصوري وأقاربه:

لم يذكر الصوري في ديوانه سوى أخيه عبد الصمد، ورثائه لأمه. بيد أننا تعرفنا على مجموعة من أهل بيته وأقاربه.

فوالده محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري، كان شاعراً وقد ذكره ابن عساكر<sup>(۲)</sup>.

وابنه محمد وهو الولد البكر الذي تكنى به الشاعر.

وابنه عبد المنعم وكان شاعراً، ذكره الثعالبي، وذكر بعض أشعاره (<sup>(٣)</sup>.

وابنه الحسن وحفيد ابنه علي وكان شاعراً، ذكره ابن عساكر<sup>(٤)</sup>.

وعمه عبد المنعم بن غلبون الصوري، وكان محدثاً، ذكره السبكي<sup>(ه)</sup>.

ومن أقاربه: الميسر بن نعيم أو «يغنم» التغلبي الصيداوي أبو الحسن، وابنه جعفر بن الميسر أبو محمد الصيداوي وقد دكرهما الشاعر في ديوانه (٢٠).

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ١٤١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۳۹ ص ۲۵٤.

<sup>(</sup>٣) تتمة يتيمة الدهر: ج ١ ص ٦٦، ٦٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق: ج ٤٣ ص ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية: ج ٢ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٨، ٧٠، ١٥١، ١٦٥، ٢٢٣، ٢٥٠، ٢٥٠، وج ٢ ص ٨٤.

#### ٤ ـ تشيعه لآل البيت عليه:

عبد المحسن الصوري شيعي إثنا عشري بدون أية شبهة، لذا عدّه ابن شهر آشوب في شعراء أهل البيت علله (۱۱). وقد أثبت الصوري تشيعه بست قصائد (۲) وردت في ديوانه يمدح فيها أهل بيت النبي الله بالإضافة إلى قصائد أخرى تظهر تشيعه بوضوح (۲).

#### قال في الإمام على ﷺ في يوم الغدير:

ولاؤك خيرٌ ما تحت الضمير أبا حسسن تبيَّسن غدرٌ قوم وقد قام النبي بهم خطيباً فيا لك منه يوماً جرَّ قوماً

لعهد الله من عهد الغدير فدل المؤمنين على الأمير إلى يوم عبوس قمطرير(1)

وأنفس ما تمكن في الصدور

#### وقال يمدح أهل البيت ﷺ في قصيدة طويلة، منها:

ورزيا المصطفى في أهله يا بني الزهراء ماذا اكتسبت وعب بيب أن حقاً بكُمُ ثم صارت سنة جارية والولا فهو لمن كان على وأبيكم والذي وصى به

ف اتحات للرزايا وخُتمة فيكم الأيام من مدح وذم قام في الناس وفيكم لم يقُمُ كلُّ من أمكنه الظلم ظَلمَ قول عبد المحسن الصوري قسَمُ لأبيكم جدّكم في يوم خمُ(٥)

<sup>(</sup>١) أمل الآمل: ج ١ ص ١١٤.

<sup>(</sup>۲) ديوان الصوري: ج ١ ص ٧٣، ٢١٩، ٣٠٧، ٤١٥، وج ٢ ص ٦٧، ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٣٠ قصيدة ابن الطرائغي.

 <sup>(3)</sup> المصدر نفسه: ج ۱ ص ۱۸٦، ۱۸۷، الغدیر: ج ٤ ص ۲۲۲، أعیان الشیعة: ج ۸ ص ۹۸.

 <sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج ١ ص ٤١٦، المناقب: ج ٢ ص ٢٤١، الغدير: ج ٤ ص ٣٠٦.

#### وقال:

بالوحي فرق بينهم فتفرَّقوا أهلُ الرسالةِ بالإمامة أليقُ<sup>(١)</sup> آل الـنـبـي هُــمُ الـنـبـيُّ وإنَّـمـا أبـت الإمامةُ أن تـليقَ بـغـيـرهـم

#### وقال فيهم:

من الأوليسنَ أو الآخريسنا فحبُّ هم أمل الآمليسنا نجاتي هُمُ الفوزُ للفائزينا وإن جحدَ الحجة الجاحدونا وصياً ومن كان فيكم أمينا وأنتم لمهجتِهِ طالبونا(٢٠) فهل ترك البيئ من أرتجيه سوى حبّ آل نبيّ الهدى أسعى الهدى أمُّم عدد تبي الدوفاتي أمُم م حدجة الله في أرضِيه وأيُّد كم كان بعد النبي وايُّد كم نام في فررشه

#### وله فيمن حارب آل البيت ﷺ:

بماذا خلفتُم ـ لا اختلفتم ـ محمّدا لأحمدُ لـما حاربوا آل أحمدا<sup>(٣)</sup> سيُسأل من آذى النبي وآله بماذا ينالُ الفاسقونَ شفاعةً

#### وقال:

عرفت فضلكم ملائكةُ اللَّهِ وفدانَتُ وقومكم في شفاق يستحقُّون حقكم زعموا ذ لك سُحقاً لهم من استحقاق واستثاروا السُّيوف فيكم فقُمنا نستثيرُ الأقلام في الأوراق(١٤)

وهناك دليل آخر يؤكد أنه اثنا عشري، هو رثاؤه للشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي [ت ٤١٣هـ] بقطعتين،

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٦٨، المناقب: ج ٢ ص ٣٢١، وج ٤ ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ١٢٧، المناقب: ج ٣ ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ١ ص ٣٠٩، ٣١٠، المناقب: ج ٤ ص ٣٤٧.

وهو شيخ مشايخ الشيعة الإمامية، قال:

تبارك من عمم الأنامَ بفضلِهِ مضى مستقلاً بالعلوم محمدٌ ثم رثاه قائلاً:

وبالموتِ بين الخلقِ ساوى بعدلِهِ وهيهات يأتينا الزمانُ بمثلِهِ<sup>(۱)</sup>

ألحق ابن النُّعمان بالنُّعمانِ أسماء تمضي فكيف تمضي المعاني لَ الشام صوت العويل من بغدان<sup>(1)</sup> يا له طارقاً من الحدثانِ - يطلبون المفيدَ بعدك وال فجعةُ أصبحث تبلُغُ أهـ

#### ه ـ ديوان الصوري:

يتألف ديوان الصوري من خمسة آلاف بيت تقريباً، ويعتبر وثيقة بالغة الأهمية عن تاريخ جبل عامل وساحله في العصر الفاطمي. فهو ثبت ثقافي بأسماء الشعراء والكتاب والأدباء الذين التقاهم. كما يعتبر مرآة عصره التي نقلت بأمانة صورة الحياة الثقافية والسياسية والدينية في جبل عامل والمحيط.

فقد امتدح الخليفتين الفاطميين: العزيز بالله [٣٨٦هـ] بقصيدة، والحاكم بأمر الله [٤١١ه] بقصيدتين. وخصص قصائد في مدح الوزراء الفاطميين، ومنهم: عيسى بن نسطورس، ومنشا بن إبراهيم، وعلي بن الحسين المغربي. كما تضمن شعره قصائد في الحكام المحليين والقادة العسكريين والكتّاب والمحتسين والإداريين، وحكام الشرع، والقضاة في جبل عامل والمناطق المجاورة (٣٠).

ديوان الصوري: ج ١ ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢ ص ١٦٠، ٦٦.

<sup>(</sup>٣) للإستزادة في هذا الموضوع راجع كتابنا الحلقة الضائعة: ص ١٧٦ ـ ٢٠٠.

#### ٦ ـ مكانته ومذهبه الشعري:

مذهب الصوري الشعري يقوم على الاختصار والإيجاز باعتماد قليل من اللفظ يحتوي كثيراً من المعاني، وهذا الاختصار رفع عدد المقطوعات في ديوانه إلى ٤٧٦ مقطوعة من أصل ٦٢٦ قصيدة ومقطوعة تشكل كامل الديوان<sup>(١)</sup>.

قال غيث بن علي الأرمنازي: «وسمعت قوماً يفضلونه على كثير ممن تقدمه، (٢٠).

وممن يغمز إليهم غيث في قوله محمد بن سلطان المعروف بابن حيوس، الذي كانت له آراء مهمة في شعر الصوري أوردتها في ترجمته فلتراجع هناك.

#### ٧ ـ علاقته بالشعراء:

ذكر الصوري عدداً غير قليل من الشعراء المعاصرين له، وكان على صلة بهم، وهم:

 أ ب أبو العلاء المعري: التقى به الصوري في معرة النعمان أو في غيرها من البلاد الشامية، وعقد معه مجلساً للمناظرة، فوافقه المعري على آرائه المتعلقة بالآخرة، والجنة، والنار، ما يشير إلى مقدرة الصوري العلمية والفكرية الدينية، إلى جانب كونه شاعراً، يقول:

نسجا السمعري من العار ومن شناعات وأخبار وافقني أمس على أنه يقول بالجنبة والنار

<sup>(</sup>١) منطلق الحياة الثقافية: ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٣٦ ص ٤٨١ ـ ٤٨٥، المجموع: ص ١٧٤، ١٧٤.

وأنه لا عاد من بعدها يصبو إلى مذهب بكار(١١)

ب ـ صريع الدلاء: اجتمع به الصوري في صيدا، وجرى بينهما محاورات وحكايات مضحكات (٢٠).

ج ـ المجدي الشاعر: قال غيث بن علي الأرمنازي: قحدثني أبي، قال: سمعت بكار بن علي الرياحي بدمشق يقول: لما وصل عبد المحسن الصوري إلى هنا، جاءني المجدي الشاعر فعرفني به، وقال: هل لك أن نمضي إليه ونسلم عليه؟ فأجبتُ، وقمتُ معه حتى أتينا إلى منزله، وكان ينزل دائماً إذا قدم في سوق القمح، وكان بين يديه عجوز كبيرة، فكلمها بشيء وهي منصتة له، فقال المجدي:

مقبلة تسمع مانقول

فقال عبد المحسن في الحال:

كالخلدلما قابلته الغول

فقال له المجدي: أحسنت والله يا أبا محمد، أتيت بتشبيهين في نصف بيت، أعيدك بالله. أو نحو هذا من الكلام الالا، (٢).

 د ـ أحمدبن سليمان بن علي المعروف بالفخري: كتب إليه الفخري يلومه على قعوده في صور فقال:

أعبد المحسن الصوري لم قد جثمت جثوم منهاض كسير

 <sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٤١، وبكار لعله بكار بن علي الرياحي، وربما تكون محرفة عن بشار، أي بشار بن برد الذي عرف بميله للإلحاد.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۱۸ ص ۷۲، ۷۳، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۱ ص
 ۱۹۸، تاریخ الإسلام (۶۰۱ ـ ۶۲۰) ص ۳۰۸ ـ ۳۱۰، المجموع: ص ۲۹۱.

 <sup>(</sup>٣) تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ١ ص ١٣٣، المجموع: ص ١٧٥، بدائم البدائة: ص ٧٧، ٧٧، الغدير: ج ٤ ص ٣١٣، الديوان: ج ٢ ص ١٣٣ وفيه منصتة تسمم ما يقول.

ولا كسل السبسلاد بسلاد صور

فسما كل البرية من تراه

فأجابه عبد المحسن:

ولكن جاء في الزمن الأخير نهى عمًّا أمرت من الأمور(١)

جزاك الله عن ذا النصب خيراً وقد حدت لى السبعون حداً

وكانت له صلة بالشاعر أبي القاسم الحسين بن ضحى ورثاه بقصيدة في ديوانه (٢٠). وبابن عبد الله العذري الشاعر الذي كان يلتقيه في مجلس الأمير حامد بن ملهم ببيروت (٢٠). وبالشاعر الكاتب أبي القاسم علي بن بشر وذكره في مقطوعة (٤٠). وبالشاعر أبي الحسن علي بن لؤلؤ وكتب إليه قصيدة (٥٠). وبأبي عبد الله إسحاق بن القوالة من الرملة بفلسطين ومدحه شاعرنا بأربع قصائد (٢٠). وبابن وكيع التنيسي الحسن بن علي وكتب له قصيدة رقيقة تفيض بالود والعاطفة النبيلة (٧٠). وبالعديل بن قتيبة وهجاه الصوري بسبع مقطوعات هجاء قاسياً (٨٠).

 <sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ۱ ص ۲۰۲، ۲۰۳، ويتيمة الدهر: ج ۱ ص ۳۷۹، بغية الطلب: ج ۲ ص ۲۷۷، الغدير: ج ٤ ص ٣١٤، أعيان الشيعة: ج ٨ ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ٥٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نقسه: ج ١ ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج ١ ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ج ١ ص ٣١، ٣٢٤، ٣٣٥، وج ٢ ص ٧٠.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه: ج ۱ ص ۲۸۳.

<sup>(</sup>۸) المصدرنفسة: ج ۱ ص ۱۹۹، ۲۲۱، ۲۸۵، ۳۸۳، ۳۸۳، وج ۲ ص ۱۲، ۱۹.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه: ج ٢ ص ١٠٦.

#### ٨ ـ جبل عامل في شعر الصوري:

ذكر الصوري مناطق مختلفة من الساحل العاملي، فأكثر من ذكر صور. صيدا. وأكثر من ذكر صور. صيدا. وأكثر من ذكر صور. فذكر مسجدها الجامع، وسوقها، ومنطقة تعرف بالحير<sup>(٣)</sup> داخل المدينة، وذكر بلدة سدين شمالي صور<sup>(1)</sup>، والنواقير جنوبي صور<sup>(0)</sup>.

وذكر منطقة شوران، وتقع بين سدين ونهر الليطاني، وهو مما قاله في صباه:

> لله أيسامٌ نعممتُ بسطيسها والصَّحبُ يصطحبونها كرخيَّة من كفُّ ساقية بعقدِ وشاحها لو كنت شاهده وقد تركتهُمُ في أرض شورانٍ وزهرِ رياضها

بين اصطحاب الناي والعيدانِ أرلية من عنهد نوشروانِ عقدتُ فؤادَ منيم ولهانِ ما بين سكرانٍ إلى نشوان لعلمت أن اللَّهو من شوران (٢)

وقال وقد أنفذ إليه مبارك الدولة، يجيز أبياتاً عملها على نهر الليطاني بظاهر صور، أولها:

منا بساطىء ليسطا

لا يسوم فسي السدنسيسا كسيسو

فأجابه الصوري:

<sup>(</sup>۱) ديوان النصبوري: ج ۱ ص ۱۰۲، ۱۲۲، ۳۱۳، ۳۳۲، ٤٠٦، وج ۲ ص ۱۳، ۵۰، ۹۳، ۹۳، ۹۳، وج ۲ ص ۱۳،

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٩٦.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ج ۱ ص ۷۲، ۸۵، ۱۱۹، ۱۵۷، ۱۸۵، ۱۹۷، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۳۳.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ١ ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٥٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٨٣.

والسظل ينشر كل وقت وجواهر الأنوار تطلع والطير تستبق النشير والبحر محتشم يرى حسال ترة إلى التصا

كيومنا لؤلؤاً فيها سقيطا من زُسرجَدها خليطا دبها وتعتقب البسيطا من جودها البحر المحيطا بي كل كسلان نشيطا(١)

#### ۹ ـ محاسن شعره:

انتشرت أشعار الصوري في البلاد، وذاعت قصائده على كل لسان، ومنها القصيدة التي مدح بها الوزير علي بن الحسين المغربي وتضم ٢٦ بيتاً، منها:

> أثسرى بسشاد أم بسديسن في خسسرها وقدوابسها وبوجهها ماء السبسا بكرت عليّ وقالت اخر إمّا السسدود أو السفرا فأجبتها ومدامعي لا تسفعلي إن حان صد

علقَتْ محاسنُها بعيني ولحاظها ما في الرَّديني بِ خليطُ نار الوجنتين تَرْ خصلة من خصلتين ق فليس عندي غير ذين تنهل فوق الوجنتين دك أو فراقك حان حيني<sup>(۲)</sup>

ولهذه القصيدة حكاية طريفة ملخصها: كان من شعراء العصر تأجر غرقت بضاعته، فلم يمكنه قول الشعر لضيق صدره، فانتحل هذه القصيدة، وقصد بها كبيراً من أهل عسقلان يدعى ذا المنقبتين، وزاد فيها البيت الآتى:

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٦٨، أعيان الشيعة: ج ٨ ص ٩٤ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ۲ ص ٤١ ـ ٤٤، يتيمة الدهر: ج ١ ص ٣٦٣، شذرات الذهب: ج ٣ ص ٢١١، أمل الآمل: ج ١ ص ١١٤، معجم رجال الحديث: ج ١ ص ١١، أعيان الشيعة: + 0 ص ٩٩.

فأمر له بجائزة سنية، فلامه بعض خواصه وقال له: هذا شعر عبد المحسن الصوري، فقال: أعلم ذلك، وأحفظ القصيدة، وإنما أعطيته للبيت الأخير (ولك المناقب. . . ، فإن هذا البيت ليس لعبد المحسن وأنا ذو المقبين فأعلم قطعاً أن هذا البيت ما عمل إلا في وهو في نهاية الحسن (١).

#### وقال الصوري متغزلاً:

بسالندي ألسهم تعنيبي والندي ألسهم تعنيبي والندي ألسبس خديد والندي أودع في في في والندي صور بسالاس والندي صيدر حظي ما الندي قالته عينا والندي قالته عينا أغزالاً صاد بالله حظ أغزالاً صاد بالله حيظ عينا عينا أغزالاً صاد بالله حيظ عينا عينا عينا أغرالاً صاد بالله بعد عينا عينا عينا أغرالاً صاد بالله بعد عينا عينا أغرالاً صاد بالله بعد عينا عينا أغرالاً صاد بالله بعد عينا عينا عينا الله بعد عينا عينا أله بعد عينا عينا الله بعد عينا عينا أله بعد عينا عينا الله بعد عينا عينا الله بعد عينا أله بعد عينا الله بعد عينا الله

نسنسايساك السعسذابسا ك مسن السورد نسقسابسا ك مسن السورد شسرابسا عسلسى السورد حسجسابسا منك هسجسراً واجتنسابسا ك لسقسلسي فسأجسابسا ع فسواراها إنسسسسابسا فسؤاداً فسأصسابسا

#### ١٠ ـ تضمين الآيات والأحاديث في شعره:

تضمنت بعض أشعار الصوري الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ما يدل على المرتبة العلمية الدينية عنده، وكونه من علماء الدين الذين لم يصلنا شيء من علومهم.

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ٢ ص ٤١، ٤٢، شذرات الذهب: ج ٣ ص ٢١٢، ٢١٣.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ۲ ص ۱۲۳، يتيمة الدهر: ج ۱ ص ۳۱۵، النجوم الزاهرة: ج ٤ ص ٢٦٥، أصل الأصل: ج ١ ص ١١٥، أصل الأصل: ج ١ ص ١١٥، أعيان الشيعة: ج ٨ ص ٩١٨، الغدير: ج ٤ ص ٣١١.

يقول:

يستوجب العفو الفتى إذا اعترف وتاب مما قد جناه واقترف

لـقـولـه: «قـل لـلـذيـن كـفـروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، (۱)

يشير إلى الآية ٣٨ من سورة الأنفال.

وقوله:

أنا بالله في السقام كما قا ل: «مهين ولا يكاد يبين» (٢) يشير إلى الآية ٥٢ من سورة الزخرف.

وقوله:

أفسسدت دنسياي ولا ديسن لي تفسده: "فاصدع بما تؤمر" (<sup>(٣)</sup> يشير إلى الآية ٩٤ من سورة الحجر.

وفي تضمين الأحاديث، يقول:

خالف القول وهو يزداد حباً زائرُه من نداه غير مغب() يشير إلى الحديث المأثور: "زرغباً تزدد حباً»

وقوله:

وأشهر ما يروونه عنه قوله تركت كتاب الله فيكم وعترتي (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ١ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ١ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج ١ ص ٧٥.

يشير إلى حديث الثقلين: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي...».

وقوله:

«سافروا تخنموا» فقال: وقد قا لل تمام الحديث «صوموا تصحوا»(١)

يشير إلى قول البني ﷺ: «سافروا تصحوا وتغنموا» وقوله «صوموا تصحوا».

#### ١١ ـ وفاة الصوري:

قال غيث الأرمنازي الصوري: «حدثني عبد السلام بن محمد، قال: توفي عبد المحسن الصوري يوم الأحد التاسع من شوال سنة تسع عشرة وأربعمائة، وكان قد بلغ الثمانين أو نيف عليها، على ما ذكر ليها (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ۱ ص ۸٤.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۳۱، ص ۴۵۰، تهذیب تاریخ دمشق: ج ۱ ص ۴۷۰، تاریخ الإسلام (۴۰۱ ـ ۴۲۰) ص ۳۳۳، النجوم الزاهرة: ج ٤ ص ۴۲۹، شفرات الذهب: ج ۳ ص ۲۱۱، أعیان الشیعة: ج ۸ ص ۹۶ ـ ۹۹، الغدیر: ج ٤ ص ۳۳۳ ـ ۳۰۱، الکنی والألقاب: ج ۲ ص ۴۳۰، لبنان من السیادة الفاطعیة: ق ۳ ص ۳۰۰، لبنان من السیادة الفاطعیة: ق ۳ ص ۳۰۰.

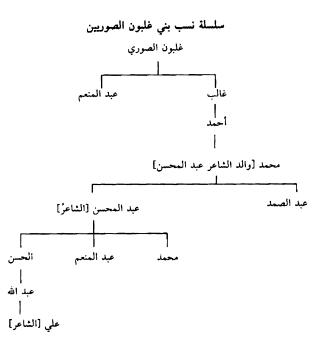

#### المؤلف

## ٦٠٦ ـ عبد المحسن بن محمد بن علي بن أحمد،أبو المنصور الشيحي البغدادي

[ت: ۲۸۷هـ/۱۰۹۴م]

شيخ مالكي، يُعرف بابن شُهدانكه، وينسب إلى «الشيحة» من قرى حلب(١). ولد سنة ٤٢١هـ وكان أول سماعه في سنة ٤٢٧هـ.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج ٣ ص ٣٧٩.

سمع بدمشق، وزار صور وسمع بها: عبد الوهاب بن الحسن بن عمر بن برهان الغزال، وغيث بن علي الأرمنازي، وسمع الجزء الثالث عشر من كتاب «تلخيص المتشابه» على الخطيب البغدادي بصور في شهر ذي القعدة سنة ٤٦١ه(١)، وأكثر عن الخطيب بصور وأهدى إليه الخطيب تاريخ بغداد بخطه وقال: لو كان عندي أعز منه لأهديته له(٢).

قال غيث بن علي الأرمنازي: «أنبأنا عبد المحسن بن محمد البغدادي، قال: أنا أبو محمد الحسين بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر... حدثني أبو علي بن محرز، قال: أعمل أبو علي الحسن بن وهب من حمّى نافض وصالب وطاولته، فكتب إليه تمام حبيب بن أوس الطائي:

يا حليف الندى ويا توأم الجود ويا خير من حموت القريضا ليت حمال بني وكان لك الأجر فلا تشتكي وكنت المريضا؟

ثم قال غيث: «سألت الشيخ أبا منصور عبد المحسن بن محمد بن علي البغدادي عن مولده فقال: ولدت في سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وأول سماعي في سنة سبع وعشرين وأربعمائة، ثم قال غيث: حدثني أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عطاف قال: توفي أبو منصور عبد المحسن بن محمد يوم الاثنين السادس عشر من جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وأربعمائة ودفن يوم الثلاثاء»(٣).

<sup>(</sup>١) تلخيص المتشابه: ج ١ص ٤٧، تاريخ دمشق: ج ٣٦، ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) الإكمال: ج ٤ ص ٤٨٣، سير أعلام النبلاء: ج ١٩ ص ١٥٣.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ دمشر : ج ٣٦ ص ٤٨٥، المجموع: ص ٩٥، ١٧٤، سير أعلام النبلاء:
 ج ١٩ ص ١٩٥، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٢٣٣.

#### ٦٠٧ ـ عبد المنعم بن عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري [ح، ق: ۲۹هد/۱۰۳۷م]

شاعر إمامي، من مدينة صور. ووالده الشاعر عبد المحسن الصوري. خلفه والده على أدبه الجم وقريضه البديم(١). ولم يذكره في القدامي إلا الثعالبي، لكنه عدِّه من شعراء أهل العراق، ما يدل على أن المترجم ذهب إلى العراق طالباً للعلم. وذكر له خمس قطع من الشعر، يقول الثعالبي: «من ملحه وطرفه قوله في غلام ينظر في المرآة:

جلا المرآة صيقلها لوجه تولى الله خلقته لحينى فيلو أبيصرته يبرنبو إليبها عرفت الفرق بين الصيقلين (٢)

وقوله لنبهان الجعفري وهو في غاية الملاحة:

عروساً غدا بطن الكتاب لها خدرا فلما طلبت المهر طلقها عشرا<sup>(٣)</sup> زففت إلى نبهان من عفو خاطري فقبلها عشرأ وأظهر حبها

وأنشدني المصيصي وأبو يعلى له:

تمنُّ إن جعلتني من ذوى الأدب فعلن بي أن جعلن الشعر مكتسبي<sup>(1)</sup>

أرى الليالي إذا عاتبتها جعلت وليس عند الليالي أن أقبح ما

ومما يستحسن ويستطرف له قوله:

كل يوم لديَّ والمجد يشهدُ

لى مولى إحسانه يتجدد

<sup>(</sup>١) الغديو: ج ٤ ص ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) ديوان الصوري: ج ۲ ص ۷۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ١ ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر تفسه: ج ۲ ص ۱۲٤،

ولاً واشتبها فقيل جاد وجود (١)

أحسن الفعل بي وأحسنت قولاً

وقوله وهو من أمثاله السائرة:

وفي كل يوم سيف قتلي يشحذُ طريق إلى سمت المنية ينفذُ»(٢) أرى الله يعطيني ودهري يأخذ وكيف سلوًى عن شبابي وفقده

وبعد التدقيق تبين أن هذه الأبيات موجودة في ديوان والده عبد المحسن الصوري، سوى البيت الأول من القطعة الرابعة والقطعة الخامسة، فلعلها لوالده، أو له هو، وألحقت في ديوان والده.

## ٦٠٨ عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم بن سليمان بن أبي الحديد، أبو الفضل [ت: ١٠٤٧ه-/١٠٩٩]

شيخ محدّث شاهد. نزل صيدا. وسمع أبا بكر الميانجي.

روى عنه: أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب القرشي الصيداوي، وعلى بن محمد الحنائي.

توفي في ٧ ذي الحجة سنة ١٧ £هـ<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) تتمة اليتيمة: ج ١ ص ٦٦، ١٧.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق: ج ۳۷ ص ۲٦۹، وج ۱۶ ص ۲۹۸، موسوعة علماه المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۲٤۲.

### ٦٠٩ ـ عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان،أبو الفرج الغزال البغدادي الصوري

[ت: ٤٤٧هـ/١٠٥٥م]

محدّث حافظ، بغدادي ولد بها سنة ٣٦٢هـ، وانتقل من بغداد إلى الشام، فسكن مد ينة صور، يقول الخطيب البغدادي: «انتقل عن بغداد إلى الشام فسكن بالساحل من مدينة صور، وبها لقيته وسمعت منه عند رجوعي من الحج وذلك في سنة ٤٤٦هـ وكان ثقة»(١).

سمع مؤدبه الحسين بن طاهر المعروف بابن درك سنة ٣٨٠ه، وأبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد النرسي، وإسحاق بن سعد بن الحسن الفسوي، ومحمد بن عبد الله بن خلف الدقاق، وأبا الحسين محمد بن المظفر الحافظ وغيرهم.

سمعه بصور: أبو الحسن صمدون بن الحسين بن علي الصوري، وأبو العلاء زيد بن أحمد بن علي الصوري، والخطيب البغدادي، ونصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي، وعبد المحسن بن محمد بن علي البغدادي، وعمر بن الحسين بن عيسى الدوني، وأبو الوحش سبيع بن المسلم بن علي بن هارون المقرىء الدمشقي، ولابس بن سهل بن محمد العاني، ومشرف بن مرجا بن إبراهيم المقدسي، وإبراهيم بن علي بن الحسين القباني المقيم بصور، وعلي بن عبد الملك بن الحسين الديبقي، وإبراهيم بن محمد بن عقيل الشهرزوري، وأحمد بن الحسين الديبين الشيرازي، وعبد الله بن الحسن بن أحمد الديباجي، وعلي بن أحمد بن يوسف الهكاري، ومحمد بن الحسن بن محمد الأسدابذي، وأحمد بن

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ج ١٢ ص ٢٩٧، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ١٥٨.

محمد بن علي الهروي، وإبراهيم بن سليم الرازي(١).

ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وروى من طريقه حديثاً في عثمان بن عفان. وقال بأن له أخ يدعى محمد ولد سنة ٣٦٠هـ<sup>٣١)</sup>.

وقال الخطيب: \*أنبأنا أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان البغدادي بصور، أنبأنا محمد بن الحسين بن عبدان الصيرفي... ثنا سعيد بن مسلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عن السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ بعض منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة، والبخل شجرة من شجر النار أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ بغضن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى النار»(٣).

وقال أيضاً: «أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان البغدادي بصور . . . عن علي قال: قيدوا العلم، قيدوا العلم مرتين» (<sup>2)</sup>.

وذكره ابن عساكر في معجم شيوخه، فقال: «أخبرنا صافي بن عبد الله، أبو المحسن النجمي بدمشق، ثنا الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي من لفظه بصور، ابنا أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال... عن أبي هريرة أن رسول الله المحسين بن عمر بن برهان الغزال... عن أبي هريرة أن رسول الله المحسين بن عمر بن برهان الغزال... عن أبي هريرة أن رسول الله المحسين بن عمر بن برهان الغزال...

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۷ ص ۲۰۱، وج ۱۹ ص ۲۵۲، وج ۲۶ ص ۲۰۷، وج ۲۷ ص ۳۳۳، وج ۶۱ ص ۲۳۸، وج ۳۶ ص ۳۳۰، وج ۸۰ ص ۲۰۵، تکسلة مختصر تاریخ دمشق: ج ۱ ص ۶۶، تاریخ الإسلام (۶۶۱ ـ ۴۶۱) ص ۱۵۸، وج (۶۹۱ ـ ۴۰۱) ص ۸۸، وج (۶۸۱ ـ ۴۹۱) ص ۲۹۸، السمجسوع: ص ۱۳۷، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۲۵۱ ـ ۳۵۲.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بخداد: ج ۲ ص ۳۰۵، وج ۳ ص ۵۲، وج ۷ ص ۲۶۴، وج ۸ ص ۵۹۱،

<sup>(</sup>٣) البخلاء: البغدادي: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) تقييد العلم: ص ٨٩، ٣٨، ٥٥.

قال: إذا مات الرجل انقطع عمله إلاً من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع بها(١).

مات بصور في شوال سنة ٤٤٧هـ<sup>(٢)</sup>.

## ٦١٠ ـ عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر بن أيوب بن المعمّر بن قعنب بن يزيد بن كثير بن مرة بن مالك، أبو نصر المري الأذرعي الدمشقي

[ت: ۲۵هـ/۲۳/م]

محدّث، حافظ من أهل أذرعات: وهي بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء (٣)، يعرف بابن الجبّان. نزل بيروت، ثم نزل صيدا وروى عنه أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب القرشي الصيداوي، وأبو سعد السمان، ثم نزل صور وسمعه بها أبو الفتح محمد بن الحسن بن محمد الأسداباذي الصوفي صنف كتباً كثيرة، وتوفي بدمشق في ٨ شوال سنة ٤٢٥هـ وصلى عليه أبو الحسن بن السمسار ودفن بمقبرة باب الصغير (٤).

<sup>(</sup>١) معجم الشيوخ: ابن عساكر، ج ١ ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ج ١٢ ص ٢٩٧، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج ١ ص ١٣١.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق: ج ٧٧ ص ٣٧٧، وج ١٤ ص ٢٩٨. تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٧، وج ١ ص ٣٤، ٤٧، ٥٧، وج ٢ ص ٨٠، سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٨، سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص
 ١٧ ص ٢٤٨، المجموع: ص ١٣٧، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص
 ٢٥٥ وج ٥ ص ٢٦١.

#### 711 ـ عبيد الله بن أبي الدارم، أبو القاسم الدارمي [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٧٨]

مشرف وكاتب إمامي، كان بصور في زمن الدولة الفاطمية وهو معاصر للشيخ المفيد، كتب له الصوري قصيدة يقول فيها:

فقد عدا السَّاجي على السَّاجمِ بالعدل في المظلوم والظالمِ للمدارميِّ ابسن أبسي المدارمِ فقد كفى تلك أبو القاسمِ حتى استقامت في يدِ القائمِ (1)

يا هَلُ على الطرفين من حاكم لمن تصاريف الهوى فليَقُم كما الليالي وتصاريفها فليكفِ هذا هذه أهلها من بعدما قام بتقويمها

## 7۱۲ ـ عبيد الله بن علي بن المفيد، أبو القاسم البغدادي [ح: ٤٠٩هـ/١٠٦٨]

شيخ كان بصور، سمع بها الجزءين: الثالث، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٥٤هـ(٢٠).

ولعله حفيد الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي.

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ص ٤٢٠.

 <sup>(</sup>۲) الفقیه والمتفقه: ج ۱ ص ۱۱٦، وج ۲ ص ۱٤٦، موسوعة علماه المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۲۹۵.

# ٦١٣ - عتيق بن علي بن داود بن علي بن يحيى بن عبد الله بن إبراهيم، أبو بكر التميمي الضقلي الشمنطاري [ت: ٤٢١هـ/١٠٧١م]

زاهد من جزيرة صقلية، ومن بلدة سمنطار فيها. رحل إلى المشرق في طلب الحديث. فسمع بأصبهان، ودمشق، والموصل، وبغداد، وزنجان، والأهواز، وحران، وآمد، والكرج، ومصر، وبروجرد، وروذراوز، ونهاوند، وهمذان، وميافارقين، وسمع بصيدا: الحسن بن محمد بن جميع الصيداوي. وبصور: سليم بن أيوب الرازي.

روى عنه: أبو الحسن علي بن عبيد الله بن حبش الفقيه الصوري.

له كتاب: "دليل القاصدين" يزيد على عشرة مجلدات، وجمع المعجم البلدان" التي سمع بها الحديث جزءين، وله في الرقائق وأخبار الصالحين كتاب كبير لم يسبق إلى مثله في نهاية الملاحة، وله شعر في الزهد، فمنه قوله:

فستسن أقسسلت وقسومٌ غسفسول أسها المخاشئ الذي شأنه الإث بعت دارَ الخلود بالثمن البخ

وزمانٌ عملى الأنسام يسصولُ مُ وكسبُ الحرام ماذا تقولُ س بدُنيا عمًا قريب تزولُ<sup>(۱)</sup>

ذكر ابن عساكر من طريقه حرزاً عن الإمام علي بن أبي طالب ﷺ. قال: "أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي، نا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن صمدون ـ من لفظه ـ حدثني أبو محمد عبد الله بن الحسن بن المُسَلَّم الصقلي ـ بصور ـ نا أبو بكر عتيق بن علي بن داود. . . نا العباس بن محمد المِنْقري. قال الحسين بن

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج٣ ص ٢٥٣، ٢٥٤.

حسن بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب... عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن على بن أبي طالب: إن هذا الحرز كان الأنبياء يتحرز به من الفراعنة: ﴿بسم الله الىرحىمىن الىرحىيىم. ﴿ فَالَ ٱخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ ﴾ (١) ﴿ فَالَتْ إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّمْكِنِ مِنكَ إِن كُنتَ قَتِبًا ﴿ ﴿ ﴿ ۖ اللَّهِ اللَّهِ وَبِنصُوهُ ﴿ ۖ وَقُوتُهُ عَلَى أسماعكم وأبصاركم وقوتكم، يا معشر الجن والإنس والشياطين، والأعراب، والسباع، والهوام، واللصوص، مما يخاف فلان ويحذر فلان بن فلان، سترت بينه وبينكم بستر النبوة التي استتروا بها من سطوات الفراعنة، جبريل عن أيمانكم، وميكاثيل عن شمائلكم، ومحمد 🎕 أمامكم، والله تعالى من فوقم، يمنعكم من فلان بن فلان في نفسه وولده وأهله وشعره ويشره، وماله، وما عليه، وما معه، وما تحته، وما فـوقـه ﴿وَلِهَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْمَانَ جَمَلْنَا بَلِنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ ﴾ ( ) ﴿ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَمْقَهُوهُ وَلِي مَاذَانِهُمْ وَقُرًّا ﴾ (٥)، ﴿ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْفَرْمَانِ وَحَدَثُهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ﴿ اللَّهُ مَا الله على محمد وسلم كثيراً".

يقول غيث: البلغني أن عتيقاً توفي ليلة الاثنين لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين وأربعمائة"<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والمختصر: وبصره ١٦/٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، الآية: ٤٦.

 <sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق: ج ۳۸ ص ۲۹۱ ۲۹۸، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٤ ص ۱۲۰، ۲۰۵، المجموع: ص ۲۷۱، ۱۷۹، معجم البلدان: ج ۳ ص ۲۵۳، ۲۵۵، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۲۷۲.

## ٦١٤ ـ عثمان بن عبد الله القروي٦١٥ ـ عثمان بن عبد الله القروي

شيخ كان بصور. سمع بجامعها الجزأين: الثامن والعاشر من كتاب « الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر سنة ٤٥٩ه(١).

### 710 ـ عطية الله بن الحسين بن محمد بن زهير، أبو محمد الصوري

[ت: ٤٤٥ه/٣٥٠١م]

خطيب فصيح، ذو عناية بالأدب والعلوم.

سمع: أبا الحسين بن جميع الصيداوي بصيدا سنة ٣٩٨هـ، وأبايعلى حمدان بن علي بن محمد بن حمدان الموصلي الفقير بصور.

روى عنه: ابنه الحسن بن عطية الله الصوري، وأبو محمد عبد الله بن عبد المحسن بن زهير، وسهل بن بشر الإسفراييني، وأبو نصر الطوسي، وعبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي، ومحمد بن عمر الطرائفي الدينوري<sup>(۲)</sup>.

قال غيث الأرمنازي: اكان أحد الخطباء البلغاء، والنجباء الفصحاء، ذا عناية بالأدب والعلوم، ومحبة الوارد والمقيم، حسن

 <sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج ٢ ص ٧٤، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص
 ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٤٠ ص ٤٥٨، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ١١٥، ١١٥.

الخلق، حلو المنطق، وكان يخلف القاضي أبا محمد بن أبي عقيل على الحكم»(١).

ويقول ابن عساكر: "قرأت على أبي الفتح نصر الله بن محمد، عن سهل بن بشر، أنا أبو محمد عطية الله بن الحسين بن محمد بن زهير الخطيب ـ بصور ـ نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن جميع الغساني ـ قراءة عليه ـ بصيدا سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، نا أبو عبد الله أحمد بن هشام بن الليث الفارسي ـ بصور ـ نا المسيب بن واضح . . . عن ابن عباس قال: أول ما سمع بالفالوذج أن جبريل عليهم من الدنيا النبي فقال: إن أمتك ستفتح لهم الأرض، وما يكثر عليهم من الدنيا حتى إنهم يأكلون الفالوذج، قال النبي في وما الفالوذج؟ قال: تخلطون العسل والسمن جميعاً. قال فشهق النبي في من ذلك شهقة (٢٠).

قال غيث: "حدثني أبو الفضل الحسن بن عطية الله أن أباه عطية الله الخطيب توفي سنة خمس وأربعين وأربعمائة<sup>(٣)</sup>.

## ٦١٦ عطية الله بن محمد بن أبي غياث، أبو الحسين الصيداوي

[7: 1.34/11.6]

قاضٍ، من مدينة صيدا، حدث عن: أبي يعلى عبد الله بن محمد بن حمزة بن أبي كريمة الصيداوي، ومحمد بن جعفر بن محمد بن أبي كريمة الصيداوي.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٤٠ ص ٤٥٨، المجموع: ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقه: ج ٤٠ ص ٤٥٩.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٤٠ ص ٤٥٩ تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ١١٥٠ المجموع: ص ١٨٤، ١٨٥، موسوعة علماه المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٢٨٦.

روى عنه: أبو عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ، وأبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب القرشي الصيداوي. وسمعه بصيدا: عبد الرحمن بن محمد البخاري الحنفي، والخضر بن الفتح الصوفي، والحسن بن علي الأهوازي<sup>(۱)</sup>.

روى ابن عساكر من طريقه حديثين: الأول مسند إلى ابن عمر، قال: قال رسول الله: من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله وماله (٢٠).

والثاني، قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو الحسن بن قبيس، أنا أبو نصر بن طلاب، نا أبو الحسين عطية الله بن عطاء الله بن محمد بن أبي غياث القاضي \_ قراءة عليه \_ بمدينة صيدا سنة تسع وأربعمائة، نا أبو يعلى عبد الله بن محمد. . . عن أنس: أن النبي الله صلى على قبرٍ بعدما دفن "".

### ٦١٧ ـ علي، أبو الحسن الحدا [ح، ق: ٤٥١هـ/١٠٥٩م]

عالم، إمامي علوي خصيبي. كان بصيدا ولقيه بها أبو الخير أحمد بن سلامة الحدا المتوفى سنة ٤٥٨ه، وذكره في رسالته التي ألفها سنة ١٤٥٨ فقال: ﴿ولقيت بصيدا أبا الحسن على الحدا بذات النو، (٤٠).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٤٠ ص ٤٥٩، وج ٢ ص ١١٠، وج ١٤ ص ٢٩٨، وج ٢٦ ص ٤٤٥، وج ٣٣ ص ١٧٩، وج ٣٥ ص ٣٨٨، وج ٥٦ ص ٢٢٩، تكملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٢ ص ٨٠، موسوعة علماء المسلمین: ق ١ ج ٣ ص ۲۸۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٣٢ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٤٠ ص ٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ١٩٦.

#### ٦١٨ ـ علي، أبو الحسن الزيدي [ح، ق: ٤٠٩هـ/١٠٦١م]

شريف، يعود نسبه إلى زيد بن علي بن الحسين الله كان مقيماً بصيدا في القرن الخامس من الهجرة. رآه العلوي صاحب كتاب المجدي المتوفى سنة ٤٥٩ه بها، فقال: «ومنهم آخر يدعى أبا الحسن علياً، مقيم بصيداء، رأيته جميل الطريقة، له ولد تستولي عليه الرطوبة، يعرف بصيداء بأبى الحسن الزيدي، ويلقبه سفهاء الطالبين غير ذلك)(١).

#### 719 ـ علي، أبو الحسن اللكاني الحلبي [ح، ق: ٤٥١هـ/١٠٥٩م]

عالم إمامي علوي خصيبي. كان بصور، لقيه بها أبو الخير أحمد ابن سلامة الحدا المتوفى سنة ٤٥٨هـ، وذكره في رسالته التي ألفها سنة ٤٥١هـ(٢).

# ٦٢٠ ـ علي بن إبراهيم بن نصرويه بن سختام بن هرثمة بن إسحاق بن عبد الله بن أشكر بن كاك، أبو الحسن السمرقندي

[ت: ۲۹هـ/۲۷م]

فقیه ومحدّث حنفی، ولد فی شعبان سنة ٣٦٥هـ، وقدم بغداد حاجاً، ثم نزل دمشق وصور.

روى عنه: أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن القاسم الكاملي

<sup>(</sup>١) المجدي: ص ١٧٩، الحلقة الضائعة: ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ١٩٥٠.

الصوري، وأبو الفتح نصر بن إبراهيم الفقيه، وأبو علي الأهوازي، والخطيب البغدادي.

ذكره البغدادي فقال: «قال أبو الحسن بن قبيس: كان أبي يذكر أنه من العرب، وكان قدومه علينا سنة تسع وثلاثين وأربع مائة، ولم يقض له الحج، فرجع يريد خراسان فأدركه أجله في الطريق ـ على ما بلغنا ـ في آخر تلك السنة»(١).

وروى ابن عساكر من طريقه حديثاً مسنداً إلى أنس بن مالك، قال: عطس رجلان عند النبي ﷺ فشمّت أحدهما، ولم يشمّت الآخر، قبل: هما رجلان عطسا فشمت أحدهما وتركت الآخر، قال: «إن هذا حمد الله، وإن هذا لم يحمد الله ﷺ"

وقال غيث بن علي الأرمنازي: «قال لي عبد الرحمن بن علي الكاملي: لما قدم ابن نصرويه صور تذاكر هو والفقيه سُليم في الفقه، وكان فقيها جيداً، وغنياً موسراً، وذكر أن معه شيئاً كثيراً من النقار الفضة، وأنه سافر إلى بلد الروم فعات به.

قال غبث: وسألت الفقيه أبا الفتح نصر بن إبراهيم، عن ابن نصرويه أكان فقيهاً؟ فقال: نعم كان فقيهاً كبيراً إماماً على مذهب أبي حنيفة، وحدثني أنه لما قدم خرج إليه إلى باب الدار، وقد نزل فيه ومعه دواب، فسأله عن مسألة فتكلم فيها عدة نوب كلاماً حسناً، ولم يمض إلى الفقيه سليم إليه، قال: وكان ورد ابن نصرويه للحج، ورجع ولم يحج ومات بآمد. كل هذا كلام الفقيه نصر، وهو أثبت فيما يحدث به من الكاملي، لا سيما وهو ملازم الفقيه سليم، فلو اجتمعا لم يخف عليه حالهما، ويجوز يكون أدرك عبد الرحمن سهو في ذلك والله أعلم، (٣).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ج ۱۳ ص ۲۵۳.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۱۱ ص ۲٤۹.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٤١ ص ٢٤٩، ٢٥٢، وج ٣٥ ص ١٣٤، سير أعلام النبلاء: ج ١٧ ص ١٠٠٤، المجموع: ص ١٨٧، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٢٩٧.

## ٦٢١ ـ علي بن أحمد بن أبي سلامة الطائي[ح: ٩٠٤٥/ ١٠٦١م]

شيخ كان بصور، سمع وكتب الجزء الثاني من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي، يقول البغدادي: «سمع الجزء الثاني كاتب السماع المملي علي بن أحمد بن أبي سلامة الطائي بصور في شهر ربيع الأول سنة 204ه(۱).

### ٦٢٢ ـ علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم، أبو الحسن البصري

[ت: ۲۲۱هـ/۲۳۱م]

شيخ صوفي، وشاعر شافعي، كان شديد العصبية في السنة، وكان بصيدا وسمعه بها القاضي أبو مسعود صالح بن أحمد بن القاسم الميانجي.

سمع أبا الحسن علي بن أحمد بن صالح التمار وسمعه الخطيب البغدادي فقال: «سكن بغداد وحدّث بها. كتبت عنه وكان حافظاً عارفاً متكلماً شاعراً. سمعت محمد بن علي الصوري يقول: لم أر ببغداد أحداً أكمل من النعيمي، كان قد جمع معرفة الحديث والكلام والأدب، ودرس شيئاً من فقه الشافعي.

أنشدني الصوري، قال: أنشدني أبو الحسن النعيمي لنفسه [من المتقارب]:

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ٧٨، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٢٩٩.

إذاأظ مسأت ك كف السلسا
 فكن رجلاً رجله في الشرى
 أبيساً لسنسائل ذي شروة
 فيان إراقة مساء السحسيسا

م كفتك القناعة شبعاً وريًا وهامَهُ همته في الشريا تراه بمما في يعديه أبيا ة دون إراقة ماء المسحيا

مات في يوم الاثنين مستهل ذي القعدة من سنة ٤٢٣هـ، (١).

# ٦٢٣ ـ علي بن أحمد بن عبد العزيز بن طنيز [وقيل طير]، أبو الحسن الأندلسي الميورقي [ت: ٤٤٧٤هـ/١٠٨٤م]

محدّث، وعالم لغوي من مدينة ميورقة في بلاد الأندلس.

قدم دمشق، ونزل صور، وسمع بها: أبا علي الحسين بن سعد الآمدي<sup>(۲)</sup>. وسمع بها أيضاً الجزء الثالث عشر من كتاب: "تلخيص المتشابه، على الخطيب البغدادي في ذي القعدة من سنة ٤٦١ه، برفقة غيث بن علي الأرمنازي الصوري، وعلي بن حمزة الجعفري، وعبد المحسن البغدادي<sup>(۳)</sup>.

قال غيث الأرمنازي: ﴿أنشدني الشريف أبو الحسن علي بن حمزة الجعفري، قال: أنشدني أبو الحسن علي بن أحمد الأندلسي لنفسه:

وسائلة لتعلم كيف حالي فقلت لها: بحال لا تسرّ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ج ۱۳ ص ۲۳۰ - ۲۳۷، سیر أعلام النیلاه: ج ۱۷ ص ۴٤٦، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ح ۳ ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>۲) معجم البلدان: ج ٥ ص ٢٤٦، تاريخ دمشق: ج ٤١ ص ٢٢١، وج ٢١ ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) تلخيص المتشابه: ج ١ ص ٤٧.

سافر من دمشق في آخر سنة ٤٦٣هـ إلى بغداد، وزار البصرة سنة ٤٦٩هـ وسمع بها كتاب «السنن»، وخرج إلى عُمَان، ثم كان بمكة سنة ٤٧٧هـ ومات ببغداد سنة ٤٧٧هـ ٢٠٠

# ٦٢٤ ـ علي بن أحمد بن القاسم، أبو الحسن الزبيري وقيل الزهري الأهوازي [ح: ٤٥٩هـ/٦٦١م]

شيخ واعظ، كان بصور، سمع بها الأجزاء: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ(٣).

مسائب قبل أن تنزلا لما كان في نفسه ممثلا ومسيسر آخسره أوَّلا وينسى مصائب من قد خلا يمشل ذو اللب ني نفسه فإن نزلت بغتة لم ترعُه رأى الأمر يفضي إلى آخر وذو الجهل يهمل أيامه

<sup>(</sup>١) المجموع: ص ١٨٦.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ٤١ ص ۲۲۱، معجم البلدان: ج ٥ ص ۲٤٦، ۲٤٧، لبنان من السیادة الفاطمیة: ق ۲ ص ۳۳۹.

 <sup>(</sup>٣) الفقيه والمنفقه: ج ١ ص ٤٠، ٧٨، ١١٦، ١٥٧، ٢٣٦، وج ٢ ص ٧٤،
 ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٢٩٩.

#### ٦٢٥ ـ علي بن أحمد بن يوسف، أبو الحسن القرشي الأموي الهكاري [ت: ٤٨٦هـ/١٠٩٣م]

شيخ ومحدّث صوفي. روى عن الحسن بن عبد الوهاب بن علي الصايغ، ومحمد بن على بن محمد البلدي<sup>(١)</sup>.

طاف بمصر، وبمكة، وبجبل لبنان، ونزل صيدا وسمع بهاأبا محمد الحسن بن محمدبن أحمد بن جميع الصيداوي المعروف بسكن، وأبا القاسم سعيد بن محمد بن الحسن الأندلسي، ونزل صور وسمع بها أبا الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال.

قال ابن عساكر: لم يكن موثوقاً في روايته. توفي في ربيع الأول سنة ٤٨٦ه<sup>(٣)</sup>.

#### ٦٢٦ ـ علي بن إسماعيل بن عبد السيد القيسراني [ح: ١٠١٦/١٥٨]

شيخ كان بصور، ولعله ينسب إلى قيسارية في فلسطين، سمع بصور الأجزاء: الرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۱ ص ۲٤٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج ١ ص ٤٨١، بغية الطلب: ج ٥ ص ٢٤٥٩.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق: ج ۱۱ ص ۲۳۸، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۱۶ ص ۱۲۰، سیر أعلام النبلاء: ج ۱۹ ص ۱۷، ۲۸، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۳۰٦.

والمتفقه؛ على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول والآخر سنة ٨٥٤هـ(١٠).

### ٦٢٧ ـ علي بن بكار بن أحمد بن بكار، أبو الحسن الصوري

[ت: ٥٩١هـ/٢٦١م]

شیخ محدّث، وشاهد من أهل صور.

زار دمشق، وسمع بها: أبا محمد الحسن بن محمد بن جميع الصيداوي المعروف بسكن، وفاتك بن عبد الله المزاحمي الصوري، والمحدث المتشيع عبد الرحمن بن عبد العزيز بن الطبيز الحلبي، وصالح بن أحمد الميانجي، وأبا الحسن بن السمسار، والقاضي أبا الحسن على بن محمد بن محمد البلخي.

روى عنه: أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين المقدسي الرملي، وسهل بن بشر الإسفرايين (٢٠).

ذكر له ابن عساكر حديثاً، قال: «أنبأنا أبو الحسن الفرضي ـ ونقلته من خطه ـ نا أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين بن محمد بن الرميلي ـ لفظاً ـ بدمشق، أخبرني الشيخ أبو الحسن علي بن بكار بن أحمد بن بكار ـ بصور بقراءتي عليه ـ نا أبو شجاع فاتك بن

 <sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ١٥٧، ٣٣٦، وج ٢ ص ٧٤، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٠٩.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۱۱ ص ۲۸۶، وج ۱۳ ص ۳۵۳، تکملة مختصر تاریخ دمشق:
 ج ۳ ص ۲۰۱، ۲۶۲، تـــاریسخ الإســــلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ٤٧٢، وج (٤٢١ ـ ٤٤٠) ص ٤٤٦.

عبد الله الصوري مولى بن مُزَاحم... عن أنس بن مالك عن النبي هي عن جبريل عن ربه عن النبي على الله عن النبي على المحاربة الله عن جبريل عن ربه الله عن الله عن جبريل عن ربه الله عن الله

وقال غيث بن علي الأرمنازي: «علي بن بكار بن أحمد بن بكار، أبو الحسن الشاهد، كان ثقة ديناً خيراً، سمع منه جماعة من أهل البلد ومن الغرباء، ولم يقدّر لي السماع منه على كثرة اختلاط والدي به وجلوسي عنده، وتوفي رحمه الله يوم الأربعاء لثمانٍ خلون من جمادى الآخرة، سنة تسع وخمسين وأربع مائة، ودفن بظاهر البلد، وحضرت ذلك، (۲).

### ٦٢٨ ـ علي بن الحسن بن أبي زوران، أبو الحسن الربعي [ت: ٢٣١هـ/١٠٤٤م]

مقرى، حافظ، كان بصيدا. روى عن أبي محمد معاذ بن محمد بن عبد الغالب بن عبد الرحمن بن ثوابة الصيداوي، وأحمد بن محمد المزني، وعمران بن الحسن بن يوسف الخُتلي.

نزل صور، وقرأ عليه بها أبو الفضل المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن الأزدي البزاز المتوفى سنة٤٦٧هـ، وروى عنه الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب الصيداوي.

روى حديثاً مرفوعاً إلى أبي هريرة، توفي بدمشق يوم الجمعة ٢٥ صفر سنة ٤٣٦هـ ودفن بباب توما<sup>(٣٧</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٤١ ص ۲۸٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: آج ٤١ ص ٢٨٥، المجموع: ص ١٨٨.

 <sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ج ٤١ ص ٣٢٦، وج ١٤ ص ٣٩٨، وج ٥٨ ص ٤٦٠، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ١ ص ٤٦، معجم البلدان: ج ٢ ص ٣٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣١٦.

#### ٦٢٩ ـ على بن الحسن بن حميد بن الشيخ، أبو الحسن الصيدوي [ح، ق: ۱۹۵هـ/۸۲۸م]

صيداوي، من آل الشيخ الذين يعودون إلى جدهم الأعلى عيسى ابن الشيخ الشيباني الأنصاري.

ذكره الصوري في قصيدة أرسلها إلى أولاد الحسن بن سرور الشيخي(1)، ولعله هو المقصود في قصيدة كتبها الصوري إلى ابن الشيخ بن أبي محمد الحسن بن سرور(٢٠).

وعندما توفي رثاه عبد المحسن الصوري بمقطوعة يقول:

هالكاً لاسالكاً مَـــ للــك حُــزن لا حــزون<sup>(۱۲)</sup>

يا عملي بن حُمِيد دعموة ذات شميجمون كان عمهدي بك لا تدخد تُمصُّ بالسراحية دونيي فستسغدر ساسقد ت إلى ريسب السمسنون أفسلا أخستسار لسو كُسنْس تُ إذا مسا خسيسرونسي

#### ٦٣٠ ـ على بن الحسن بن سرور بن سعيد بن هياج، أبو الحسن الصوري

[ح، ب: ۴۳٤هـ/۱۰٤۲م]

عالم فقيه علاّمة محدّث، وشاعر لغوى. من علماء الشيعة الإمامية العلوية الخصيبية في مدينة صور.

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ٢ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٩٨.

ولد سنة ٣٨٣هـ في هذه المدينة، وأخذ علومه عن أبي سعيد ميمون بن القاسم الطبراني الذي سكن هذه المدينة في فترات متلاحقة.

ذكره الشيخ حسين حرفوش فقال: كان كَثَلَثُهُ عالماً فقيهاً علاّمة محدثاً، وكان معاصراً لأبي سعيد ميمون بن القاسم الطبراني، يحدث عنه كثيراً، ويسأله. ومؤاخياً لعصمت الدولة. ويملي عليه. وكانت محل إقامته بمدينة صور.

رواياته كثيرة لأنه كان من الحديثيين. وله تأليفات. وكان شاعراً أيضاً. رثا علي بن حمزة بمرثية بديعة وازن فيها الشيخ عيسى البانياسي التي مدح فيها أبا سعيد الطبراني وكان مطلعها: [دمع تحدر من صميم فؤادي...].

#### وقصيدة الصوري هي:

فكر ألم فطار منه رقادي بدرت بوادره بكل عظيمة في ليلة طالت بدل صبحها في كل يوم ذكية ورزية لولا تفضل ذي الجلال وإنني

#### إلى قوله:

عظمت مصيبتنا وقل عزاؤنا غمرت مصيبتنا لكل موحد فطمت بثورتها لكل معظم ولكل منخفض وحسن شاهق قد كان عالمنا وسيد قدوة ألم ألم به وقد أودى لمه

ورمى بسطوته صميم فؤادي وجرت فعائله بغير مرادي وبياض غرة ضوئها بواد وتخامل في حادث وتمادي في النائبات كجالد الجلاد

فلباسنا حزن بكل سواد بالشام من مصر إلى بغداد سنند من الأمراء والقواد ومنازل للقاطنين ووادي ما زال منجينا على النقاد سقماً وكان فتى وأي جواد جسدا ولكن ليس كالأجساد

عهدى به فوق الفراش ممدا

إلى قوله:

لك يا على بن حمزة رتبة فيها إلى شرف الإجابة والصفا بخصائص كلمت وفيك كمالها دين ينصبح وهممة تنششني مرجوة للقاصدين ببهجة

#### وختمها بقوله:

ولنبأ بعقبه منبازل ومراتب فاسمع إلى مرثية إن ما أنشدت فما قلتها إلآ بحسن طوية وازنت قول فتى كريم ماجد دمع تحدر من صميم فؤادي

ممدوحة من صاحب الإمداد مع كيل مشتق من الإلىحياد وتبفرقت في معشر أمجاد كراماً عن الإسعاف والإنجاد وتبسم في أوجه القصاد

من ذي العلى بتوفيق وسداد جرت الدموع لها مع الإنشاد وبها أنال الفوز في تردادي والفضل فيما قلته للبادي فى دمنتين لزينب وسعاد<sup>(١)</sup>

### ٦٣١ ـ على بن الحسن بن طاوس بن سكر، أبو الحسن العاقولي

[ت: ۸۱۱هـ/۱۰۹۱م]

مقرىء، يعرف بتاج القرّاء، وينسب إلى دير العاقول بالقرب من بغداد على شاطىء الفرات(٢).

سمع ببغداد: العالم الشيعي على بن المحسن التنوخي، وأبا

<sup>(</sup>١) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ١٥٢ \_ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج ٢ ص ٥٢٠.

عبد الله محمد بن علي الصوري. وسكن دمشق وسمع بها أبا الحسن علي بن الحسين بن أبي نصر، علي بن الحسين بن أبي نصر، والمشرف بن مرجي المقدسي.

روى عنه: أبو الفتح نصر الله بن محمد، وغيث بن علي الأرمنازي الصوري.

ذكر ابن عساكر من طريقه حديثاً، قال: أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد، قال: أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن طاوس المقرى، ـ بصور ـ أنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران. . . عن جرير قال: قال رسول الله الله يصدر المصَدَّق، إذا جاءكم المصدَّق فلا يصدر إلا وهو عنكم راض».

وذكره غيث الأرمنازي فقال: «كان فكهاً، حسن المحادثة، لا بأس به، وكتب شيئاً كثيراً، ذكر لي غير مرة أنه نسخ إحدى وثمانين أو ثلاثاً وثمانين ختمة، ونحواً من ثلاثين ألف ورقة مثل «صحيح البخاري» وامسلم» و«سنن أبي داود» وغير ذلك. ورأيته بدمشق يكتب «تعليقة القاضي أبي الطيب» و«تفسير النقاش» و«مسند أحمد بن حبل» و«تفسير مقاتل» و«تاريخ» شيخنا الخطيب، وكان يكتب في كل يوم إذا أملي عليه نحواً من أربع كراريس».

وذكر أبو عبد الله محمد بن علي بن قُبيس أنه مات سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة.

وقال أبو محمد بن الأكفاني: سنة أربع وثمانين وأربعمائة، فيها توفي أبو الحسن علي بن الحسن بن طاوس المقرىء الدير عاقولي يوم الأحد التاسع عشر من شعبان بصور.

وذكر ابن الأكفاني في موضع آخر أنه مات يوم الاثنين، والأول أصح. وكذلك ذكر غيث بن علي، وذكر أنه كان قد بلغ السبعين أو نيف عليها.

قال غيث: «رأيت ليلة يوم السبت الحادي وعشرين من شهر رمضان سنة أربع وثمانين، جمال القراء هذا، كَلَّلَةُ في المنام، وحاله وزيُّه صالح، سألته عن حاله، فذكر خيراً.

فقلت: ألس قد مُت؟

قال: بلى.

قلت: فكيف رأيت الموت؟

قال: حسن، أو جيد، وهو مستبشر.

قلت: غفر لك ودخلت الجنة؟

قال: نعم.

قلت: فأي الأعمال أنفع؟

قال: ما ثم شيء أنفع من الإستغفار، أكثر منهه<sup>(١)</sup>.

### ٦٣٢ ـ علي بن الحسن بن علي، أبو الحسن الشيرازي [ح: ٤٦١هـ/١٠٦٨]

شيخ صوفي. نزل صيدا وصور. فسمع أبا محمد الحسن بن محمد بن جميع الصيداوي بصيدا. وسمع منه غيث الأرمنازي بصور في شعبان سنة إحدى وستين وأربعمائة.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٤١ ص ٣٢٣، ٣٢٤، المجموع: ص ١٩٠. ١٩١، الأنساب: ج ٧ ص ٩٧.

قال غيث الصوري: «أنبأنا أبو حفص عمر بن الحسين بن عيسى الدُّوني، وأبو الحسن علي بن الحسن بن علي الشيرازي الصوفيان بقراءتي عليهما \_ بصور، قالا: أنا أبو محمدالحسن بن محمد بن جميع بصيدا. . . عن عبد الله بن عمر أن رسول الله الله قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (١٠).

#### ٦٣٣ ـ علي بن الحسن بن عمر، أبو الحسن القرشي الزهري الثمانيني

[ت: 803هـ/77،14]

فقيه، محدّث. ينسب إلى ثمانين قرية بالقرب من الموصل. نزل بعلبك، وحدث عن القاضي أبي الفضل محمد بن أحمد السعدي، والمطوعي، وطبقته.

نزل مدينة صور، وسمعه بها الخطيب البغدادي، ونصر الفقيه وجماعة وحدث حديثاً عن أبي بكر وعمر.

قال غيث الأرمنازي: «توفي أبو الحسن عمر الثمانيني القرشي بصور يوم الاثنين الحادي عشر من رجب سنة تسع وخمسين وأربعمائة (<sup>(۲)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۱ ص ۳۲۸، ۳۲۹، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۱ ص
 ۱۳۱، المجموع: ص ۱۹۱، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۳۲۰.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ج ۳ ص ۱۳۸، تاریخ دمشق: ج ۱۱ ص ۳۳۲، المجموع: ص
 ۱۹۱، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۳۲۰.

# 175 ـ علي بن الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع، أبو الحسن الغساني الصيداوي [ت، ب: ٤٠٠هـ/١٠٥٨]

محدّث، لغوي. من أهل صيدا، كان له يد جيدة في العربية. حدّث عن: أبيه.

روى عنه الخطيب البغدادي وقد قرأ عليه بصيدا.

وروى ابن عساكر من طرييقه قصة مرافقة الأوزاعي لليهودي إلى بيت المقدس، وتحويله الضفدع خنزيراً<sup>(٢)</sup>. راجع عبد الرحمن بن عمرو من أعلام القرن الثاني الهجري.

قال غيث: "أبو الحسن علي بن الحسن بن جميع، حدثنا عنه الخطيب، وكان له يد جيدة في العربية، قتل في وادي الجرمق بعد سنة خمسين ـ يعني وأربعمائة ـ ووادي الجرمق على ما حدثني به عبد الله بن

سورة الجائية، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ج ۷ ص ۲۸۹.

#### ٦٣٥ - علي بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة، أبو نصر بن أبي حفص الصيداوي

وراق معدل، له عناية بالحديث.

سمع، أبا الحسين بن جميع الصيداوي المتوفى سنة ٤٠٢هـ.

روى عنه: عبد الله بن علي بن عياض الصوري، والخطيب البغدادي، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الشيرازي، ومكي بن عبد السلام بن الحسين الرميلي المقدسي (٢).

أكثر الخطيب البغدادي الأخذ عنه، وكان عندما ينقل عنه حديثاً يكرر عبارة: «أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن أبي عقيل القاضي بصور، وأبو نصر علي بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة الوراق بصيدا، وأبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري ببغداد، قالوا: أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أبي فلتراجع الأحاديث المروية من طريقه في ترجمة عبد الله بن علي بن أبي عقيل.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٤١ ص ٣٣٨، ٣٣٩، المجموع: ص ١٩٢، تاریخ بغداد: ج ٦ ص ٢٩٢، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٣ ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ٤١ ص ٣٤٨، معجم البلدان: ج ٣ ص ٤٣٨، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٤٠) ص ٥٠٤، معجم الشيوخ: ص ٢٣، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٢٤.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد: ج ۲ ص ۱۹۶۱، ۱۹۶۱، وج ۳ ص ۱۹۳۱، وج ۵ ص ۹۳، وج ۱۲ ص ۱۱۹، وج ۱۳ ص ۱۸۷، ۱۸۸، وج ۱۱ ص ۱۳۱۸، ۱۳۲۱، موضح أوهام الجمع والتفريق: ج ۱ ص ۱۹۱، ۱۹۱۸.

قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم العلوي، أنا أبو بكر الخطيب، أنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل القاضي - بصور - وأبو نصر علي بن الحسين بن أبي سلمة الوراق - بصيدا - قالا: أنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني... عن أنس قال: رأيت رسول الله على والحلاق يحلقه، وقد اجتمع أصحابه، فما يسقط من شعرة إلا بيد رجل!(۱).

# ٦٣٦ ـ علي بن الحسين بن بندار بن عبيد اللهبن خير [وقيل جبر]، أبو الحسن الأذني [ت: ٥٨٥هـ/١٠٩٨]

قاضٍ شافعي من أهل أذنة من الثغور قرب المصيصة، وكان قاضيها، سمع: بدمشق، وبحران، وبطرطوس، وبمصر.

سمع بدمشق: أبا الطاهر الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل. روى عنه: عبد الغني بن سعيد.

> زار صور، وسمع بها أبا العلاء أحمد بن صالح الأثط. مات يوم الثلاثاء ١٣ ربيع الأول سنة ٤٨٥هـ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٤١ ص ٣٤٩.

 <sup>(</sup>۲) البخلاء: البغدادي، ص ۳٤، تاريخ دمشق: ج ٤١ ص ٣٥١، معجم البلدان: ج
 ١ ص ١١٣، سير أعلام النبلاء: ج ١٦ ص ٤٦٦، موسوعة علماء المسلمين: ق
 ١ ج ٣ ص ٣٢٦.

#### ٦٣٧ ـ علي بن الحسين بن علي بن المظفر، أبو تراب الرّبَعي

[ت: ۸۱۱هـ/۱۰۸۸م]

مقرى، شاعر، أمير. يعرف بالأمير سعيد الدولة ابن السيوري. أبوه من البصرة، وولد هو بدمشق سنة ٤٢٤هـ. قرأ القرآن بعدة روايات على عبد الله بن سعيد الحراني المقرى، وكتب له بخط حسن أشياء من علوم القرآن، وكان يقول الشعر، وسكن مدينة صور.

سمع بدمشق: رشأ بن نظيف، وأبا عبد الله محمد بن علي بن الحسين الكوفي، وأبا القاسم السُمَيْساطي.

كتب عنه غيث بن علي الأرمنازي بصور.

قال ابن عساكر: القال لي أبو عبد الله محمد بن الحسن بن أحمد الملحي، وكتبه لي بخطه ابن السيوري سعيد الدولة الربعي، رأيته بدمشق يعرج إذا مشى، له شعر مأثور، وصيت مذكور.

أنشدنا أبو الحسن الفقيه الشافعي، أنشدني أبو تراب علي بن الحسين المقرىء لبعض الشعراء في قاضيين كان أحدهما يعزل ويولّى الآخر في كل وقت:

عندي حديث ظريف بمثله يُتَغنَّا من قاضيين يعزَّى هذا وهذا يُهنا هذا يقول أكرهونا وذا يقول استرحنا ويكذبان ونهدي فمن تصدق منّا»

وقال غيث بن علي الأرمنازي الصوري: «أنشدنا الأمير سعيد الدولة أبو تراب علي بن الحسين الربعي على باب داره بصور، أنشدنا

أبو الحسن رشأ بن نظيف عند سماعنا منه كتاب المجالسة في سنة خمس وثلاثين وأربعمائة بدمشق في داره، أنشدنا أبا هشام، أنشدنا أبو القاسم الزجاجي، أنشدني أبو إسحاق الزجاج، قال: من أحسن ما قيل في الشيب قول ابن الرومي، قال: وأنشدنيه لنفسه:

كما لو أردنا أن نحيل شبابنا مشيباً ولم يأن المشيب تعذّرا كذلك يعنينا إعادة شيبنا شبابأ إذا ثوب الشباب تحمّرا

أبى الله تدبير ابن آدم نفسه وأنى يكون العبد إلا مدبرا

سألت الأمير سعيد الدولة أبا تراب على بن الحسين عن مولده؟ فقال: لليلة بقيت من رجب سنة أربع وعشرين وأربعمائة بدمشق وأبي من اليصرة».

وقال غيث: «أنشدنا الأمير أبو نراب على بن الحسين الربعي لنفسه من قصيدة.

> حلفت بحسن رمان النهود وحسن القرب من بعد التناتي وما زرع الحياء إذا التقينا وما نظمت دمعوي يوم بانوا وما حملت حمائلهم وحازت وما أبفوه من جزع مقيم فلقد فقد الندى والجود حتى

إذا ما حملته أغصان القدود وطيب الوصل من بعد الصدود بأوجمهن من ورد المخمدود على ليلتهن من العقود قبالهم من الحسن الفريد أكابده ومن صبر بعيد أعادهما ندى كف السديد

حدثني فهيد المقدسي أن صديقنا السيوري الشاعر توفي بدمشق في آخر شوال من السنة ـ يعني سنة إحدى وثمانين ـ.

وذكر أبو محمد الأكفاني، قال: وفيها يعني سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة توفي على بن الحسين الربعي في ذي القعدة. وذكر في موضع آخر: أنه توفي في سنة إحدى وثمانين وأربعمائة (١).

#### ٦٣٨ ـ علي بن الحسين بن معافى، أبو الحسن [ت، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨م]

حاكم شرعي، وقاض كان بصور في زمن الحكم الفاطمي، ووالده الحسين بن معافى كان قاضياً في الرملة وهي من أهم المدن الشيعية في فلسطين والساحل الشامي، وقد ذكره الصوري في ديوانه بمقطوعتين (٢).

وعندما توفى علي بن الحسين بن معافى رئاه الشاعر عبد المحسن الصوري بمقطوعتين يظهر منهما بأن والده كان لا يزال على قيد الحياة، يقول الصوري:

نجوتَ بالموتِ من وجدي ومن شجني يا من بمصرعه أمسيتُ أحسدُهُ للطال يومك حتى أنه زمن يومّ علت زفراتي يا عليُ به يا أيُها الميت في الأكفانِ كم كبدٍ قضى على القاضيين الدهرُ فيك بما

وبرَّحَتْ بي همومٌ ليس تبرحني فكف عن حسدي من كان يحسدني ونحن نحسبه يوماً من الزمن واستحسنت عبراتي يا أبا الحسن تركت صاحبها ميتاً بلا كفن أجراه من جوده الماضى على سنن<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۱ ص ۱۹۷، ۱۸۸، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۶ ص ۱۳۸، وج ۳ ص ۱۹۸، ۱۹۸.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٨٠ ورثاه بمقطوعة ثانية في الديوان: ج ١ ص ٢٨٤.

### ٦٣٩ ـ علي بن حمزة بن القاسم بن عبد الله، أبو الحسن الجعفري

[ح: ۲۱۱هد/۱۰۱۸]

شريف، كان يسكن في مدينة صور، ولعله من أهلها.

ذكره غيث الأرمنازي الصوري، فقال: «انشدني الشريف أبو الحسن على بن أبو الحسن على بن أحمد الأندلسي لنفسه:

وسائلة لتعلم كيف حالي فقلت لها: بحالٍ لا تسرُّ دفعت إلى زمانٍ ليس فيه إذا فتشت عن أهليه حرُّة (١٠)

وفي سنة ٤٦١ ه كان بصور. وسمع الجزء الثالث عشر من كتاب «تلخيص المتشابه» وكتبه بخطه في شهر ذي القعدة. وجاء في نهاية هذا الجزء: «سمع الجزء كله من أوله إلى آخره من الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي شي صاحب الجزء أبو الفرج غيث بن علي بن عبد السلام الأرمنازي، وأبو الحسن علي بن أحمد الأندلسي الأنصاري. وعلي بن حمزة بن القاسم بن عبد الله بن الجعفري كاتب السماع، وأبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي البغدادي، وذلك في ثغر صور في شهر ذي القعدة سنة إحدى وستين وأربعمائة) (1).

وهذا الجزء موجود في نسخة من الكتاب، كبيرة الأهمية حفظتها لنا خزانة المكتبة الظاهرية بدمشق [مجموع ٩٥ ق ١٣٤ - ١٠١]، وإعجام الجزء وضبطه يؤكدان لنا أن كاتبه عالم متقن متمكن من اللغة، عارف بأسماء الرجال، وسلامة ضبطها، وقد ورد نموذج من خط الجعفري في النسخة المطبوعة من الكتاب.

<sup>(</sup>١) المجموع: ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) تلخيص المتشابه: ج ١ ص ٤٩،٤٧.

لنسْسولَدة الرَّحِمُ الرَّحِمُ المِده عرب الموسوم الله الدَّل المواطعة الله السَّدة الله المُستواطعة الله الم حسد سالكما مراودك المجمد وعلى عاس المعطف المعاددة والما المفاطع والمعلم المعامن المعالمة المعامن المعامن المعا

امالاول مفار السنجه اللاف فه في قسام برالسم الحددة وجو برالتم المستردي عينه على المستردي الم

بداية الجزء الثالث عشر في ظا

#### تلخيص المتشابه: ج١ ٣٢٧

#### ٦٤٠ ـ على بن حمزة الصوري [تب: ١٠٤٢/٩٤٣٤م]

عالم وأديب إمامي.

روى عنه على بن عبد السلام الأرمنازي الصوري وقد سمعه بصور سنة ٤٣٤هـ، وابنه غيث بن على الأرمنازي.

صنف الرسالة الخمارية، قدم دمشق، ومدح بها أبا الفتح صالح بن أسد الكاتب في شهور سنة ٤٣٠هـ(١).

قال غيث بن على الأرمنازي: «أنبأنا أبي على (٢) بن عبد السلام بن محمد قال: قرأت على أبى الحسن على بن حمزة الأديب سنة أربع وثلاثين وأربعمائة، قوله:

فقولى صدقٌ ليس فيه كذابُ وجدى إذا جد المقال ليات دعائى على الأيام ليس يُجابُ وكيف يجيب قلبى وقدغدا ومحتومُ أمري لا يُطاعُ سفاهةً وبحر دموعى موجّه متلاطم ونار ضلوعي ليس يخبو كأنما وقد بين البين المشتّت لوعتي وهدت يد الأحزان ركن تجلّدي ودون عقاب الحبّ إذ كنتَ غالباً وأقسم أنّ العاذلات .... بسوقى إليه لايزل مجد

ومكتوم سرّي ما عليه حجابُ له أبداً تحت الظلام عتاتُ لها في الحشا من يحن شهاب وللعين في معنى الرباب رباب فربع سلوتي بالخراب خراب بطرق الهوى للعاشقين عباب .... السامسات صلاب

<sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات: ج ۲۱ ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمطبوع: •نا أبي أيوب، و•ابن أبي أيوب، وهذا مُقحَم.

وكم لي كشاب فيه .... به ممّن أحبّ جواب رحالي وقد شطت نوادب .... أهمواه عسجسائسب

وهي طويلة، وبلغني أن علي...،"<sup>(١)</sup>.

قال الصفدي بأنه توفي بطرابلس<sup>(۲)</sup>.

وبعد وفاته رثاه العالم الإمامي علي بن الحسن بن سرور بن سعيد بن هياج أبو الحسن الصوري بمرثية بديعة وازن فيها الشيخ عيسى البانياسي التي مدح فيها أبا سعيد الطبراني، وكان مطلعها [دمع تحدر من صميم فؤادي. . . ] وقصيدة الصوي مطلعها:

فكر ألمَّ فطار منه رقبادي ورمى بسطوته صميم فؤادي إلى قوله:

غمرت مصيبتنا لكل موحد بالشام من مصر إلى بغداد إلى قوله:

لك يا علي بن حمزة رتبة ممدوحة من صاحب الإمداد<sup>(٣)</sup>

وبقية القصيدة أوردتها في ترجمة علي بن الحسن بن سرور بن سعيد بن هياج الصوري. وقد يكون علي بن حمزة الجعفري المتقدم.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٤٨ ص ٤٤٧، ٤٤٨، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٤ ص
 (۱٤١ المجموع: ص ١٩٤، الوافي بالوفيات: ج ٢١ ص ٧٤.

<sup>(</sup>۲) الوافي بالوفيات: ج ۲۱ ص ۷٤.

<sup>(</sup>٣) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ١٥٣، ١٥٤.

#### ٦٤١ ـ علي بن سلامة البقال [ح: ٩٩٤هـ/١٠٦٦م]

شيخ كان بصور، سمع بها الأجزاء: الأول، والرابع، والعاشر من كتاب "الفقيه والمتفقه" على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٥٩٤هـ<sup>(١)</sup>.

#### ٦٤٢ ـ علي بن عامر العلوي [ح: ٤٠٩هـ/١٠٦٦م]

شيخ كان بصور، سمع بها الجزء الأول من كتاب "الفقيه والمتفقه" على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ<sup>(٢)</sup>.

### ٦٤٣ ـ علي بن العباس بن الأيسر، أبو القاسم [ح: ١٠٦٦هـ/١٠٦]

شيخ كان بصور، سمع بها الأجزاء: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي بصحبة ولديه محمد والحسين في شهري ربيع الأول وربيع الآخر سنة ٤٥٩ه (٣).

 <sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ٤٠، ١٥٧، وج ٢ ص ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ٤٠، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٣٤.

 <sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ج ۱ ص ٤٠، ٢٨، ١١٦، ١٥٧، ٢٣٦، وج ٢ ص ١٧، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ٣ ص ٣٤٨.

#### ٦٤٤ ـ علي بن عبد السلام بن محمد بن جعفر، أبو الحسن الأرمنازي الصوري

[ت: ۲۷۱هـ/۱۰۸۰م]

أديب فاضل، وشاعر مشهور، شافعي المذهب، له شعر مطبوع. وهو والد مؤرخ صور غيث بن علي الأرمنازي.

أصله من بلدة أرمناز. وقد اختلف في تحديدها، فقال ياقوت الحموي بأنها قرية من نواحي حلب بينهما خمسة فراسخ<sup>(۱)</sup>. وقال السمعاني: «أرمناز قرية من قرى بلدة صور من بلاد ساحل الشام، ومن هذه القرية أبو الحسن علي بن عبد السلام الأرمنازي من الفضلاء المشهورين...»<sup>(۲)</sup>. وقال عبيد الله المستجير به: «لا شك في أرمناز التي من نواحي حلب، فإن لم يكن أبوسعد كلله اغتر بسماع محمد بن طاهر من أبي الحسن بصور، ولم ينعم النظر، وإلا فأرمناز قرية أخرى بصور والله أعلم، على أن الحافظ أبا القاسم ذكر في ترجمة علي بن عبد السلام بن محمد بن جعفر الأرمنازي أبي الحسن، فقال: والد غيث الصوري الكاتب، أصله من أرمناز قرية من ناحية إنطاكية بالشام وله شعر مطبوع»<sup>(۲)</sup>.

وبناءً على قول السمعاني، يحتمل أن تكون أطلال بلدة «إرمث» أو «إرمز» في قضاء صور، وبالقرب من بلدتي [شمع] هي أرمناز التي ينسب إليها المترجم.

ولد في شهر جمادي الأولى سنة ٣٩٦هـ، وانتقل إلى دمشق في

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان: ج ۱ ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>٢) الأنساب: ج ١ ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج ١ ص ١٥٨.

صغره، ثم عاد إلى بلده، وقال الشعر وهو ابن بضع عشرة سنة، وسمع الحديث على كبر.

وأثناء تواجده بدمشق، أدرك بها أبا بكر بن أبي الحديد وغيره، ولم يسمع منهم. سمع عبد الرحمن بن محمد التككي وروى عنه، وروى عن بكار بن علي الرياحي، وسمع أشعار علي بن حمزة منه بصور سنة ٤٣٤ ورواها عنه. وكان كثير الإختلاط بعلي بن بكار الصوري الشاهد المتوفى سنة ٤٥٩ه، وعندما زار الشاعر أحمد بن يوسف المنازي صور كان علي بن عبد السلام من المستقبلين له وروى قدومه لابنه غيث.

روى عنه: ابنه غيث بن علي الأرمنازي خطيب صور، وأبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي<sup>(۱)</sup>.

قال ولده غيث الأرمنازي: «أنبأنا والدي بلفظه، حدثني عبد الرحمن بن محمد التككي... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَنْ الولي؟ قال: «رجل من المسلمين».

وقال غيث: ﴿أَنشدني أَبِي لَنفُسه:

ألا إن خير الناس بعد محمد وأصحابه والتابعين بإحسان أناد الله إحياء دينه بحفظ الذي يروى عن الأول الثاني أقاموا حدود الشرع شرع محمد بما أوضحوه من دليل وبرهان وساروا مسير الشمس في جمع علمه كأوطانهم أضحت لهم غير أوطان سلوا عن جميع الأهل والمال والهوى وما زخرفت دنياهم أي سُلوان

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٤٣ ص ١٦٨، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ١ ص ١٣٣، وج
 ٤ ص ١٤١، بغیة الطلب: ج ٣ ص ١٢٨، الأنساب: ج ١ ص ١٨٩، المجموع: ص ١٩٤، موسوعة علماء المسلمین: ق ١ ج ٣ ص ٣٣٤.

به جاءه القاصي من القوم والداني إذا عالم عالى الحديث تسامعوا كأنهم منها بساحة ميدان وجالت خيول العلم والفضل بينهم إلى زُب محجوبة ذات أدان إذا أرهفوا أقلامهم وأتوابها قلبأ بها مسرحات بأشطان وألقوا بها الأقلام جمعا حسبتها بتصحيح علم أو تلاوة قرآن فلست ترى ما بينهم غير ناطق على قينة حسانة ذات الحان فذلك أحلى عندهم من تنادم وأحسن من نزار أرض إذا جرت عليه الصبا فاهتز أو زهر بستان وأطرب من ترجيع أصوات فيزهر تجاوبها بالحسن أوتار عيدان أسانيد ما يعنى به كل إنسان ترددهم ئحسن الحديث وحفظهم وكل امروعما يخلفه فانه فهذا هو العيش الشهى إليهم

وقال غيث بن علي: "سألت والدي عن مولده فقال: ولد في جمادى الأولى من سنة ست وتسعين وثلاثماثة.

توفي والدي \_ كَتَلَقُهُ ونضَر وجهه ـ يوم الأحد قبل الظهر، التاسع من شهر ربيع الآخر من سنة ثمانٍ وسبعين، ودفن من غدٍ بعد صلاة الفجر، وصلى عليه بإذني الفقيه نصر، ودفنته بالخربة.

سمع من الحديث شيئاً على كبر، وأدرك في صغره بدمشق، ولم يسمع أبا بكر بن أبي الحديد فمن بعده، وقال الشعر وهو ابن بضع عشرة سنة.

قرأت عليه مما سمعه من الحديث شيئاً يسيراً، وأكثرما نظمه إن لم يكن جميعه. وكان مولده في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وثلاثمانة كَلَلْهُهُا (١٠).

 <sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق: ج ٤٣ ص ٦٩، ٧٠، المجموع: ص ١٩٨٠ ـ ٢٠٠، أدب الإملاء والإستملاء: ص ١٥٤، وفيات الأعيان: ج ١ ص ٢٩٩، الوافي بالوفيات: ج ٢١ ص ٢٣٥، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٣٤، لبنان من السيادة الفاطمية: ق ٢ ص ٣١٧.

## ٦٤٥ ـ علي بن عبد السيد، أبو الفضل العسقلاني [ح: ٩٠٦٦/٨١م]

شيخ كان بصور، سمع بها الجزء الرابع من كتاب «الفقيه والمتفقه» من لفظ الخطيب البغدادي في شهر جمادي الآخرة سنة٤٥٩هـ(١).

# ٦٤٦ ـ علي بن عبد الملك بن الحسين بن عبد الملك بن الفضل، أبو الحسن الدبيقي [وقيل الديبعي] [ح، ح: ٤٣٨هـ/١٠٤٦]

فقيه محدّث شاهد، يعرف بنزيل عكا. نزل صور وصيدا. وروى عن أبي المعالي مشرف بن مرجّى بن إبراهيم المقدسي الفقيه الذي أقرأ بصور سنة ٤٣٨ه وأبي محمد الحسن بن جميع الصيداوي.

روى عنه: غيث بن علي الأرمنازي الصوري، ومحمد بن يحيى الدمشقي.

ذكر غيث من طريقة موفوعاً إلى علان بن الحسين الحدّاد قال: سألت أبا سليمان \_ يعني الداراني: بأي شيء تعرف الأبرار؟ فقال: تعرفهم بكتمان المصائب وصيانة الكرامات $^{(7)}$ . وذكر عنه قصة أوردتها في ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي $^{(7)}$ ، فلتراجع.

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ١٥٧، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٣٥.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۵۸ ص ۲۰۵، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٤ ص ۱۲۵، المجموع: ص ۲۱٦، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج۳ ص ۲۳۸.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٥ ص ١٨٦، تهذيب تاريخ دمشق: ج ١ ص ٤٤٣.

ونقل الحافظ السلفي من خطه قال: ومات أبوعلي الفارسي سنة ٣٧٧هـ<sup>(١)</sup>.

# ٦٤٧ ـ علي بن عبد الواحد بن محمدبن أحمد بن حيدرة بن سليمان بن هزّان بن سليمان بن حبان بن وبرة، أبو الحسين المزي الإطرابلسي

[ت: ۲۰۱۱م]

قاضٍ، ومحدّث شيعي إمامي. من أهل طرابلس.

أخذ الحديث عن: المحدّث خيثمة بن سليمان الإطرابلسي، وأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري، وأبي محمد بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد المصري، وأبي طاهر أحمد بن محمد بن عمرو الخافي، وأبي عيسى عبيد الله بن الفضل الطائي وجماعة.

روى عنه: علي الحنائي، وأبوعلي الأهوازي، وعبد الرحمن بن محمد البخاري<sup>(٢)</sup>.

تولى قضاء طرابلس في سنة ٣٨٦ه أو قبل ذلك، وقد اتخذ موقفاً مشرفاً للدفاع عن المدينة أمام حملة بسيل الأولى في سنة ٣٨٥هـ بعد خيانة واليها المطهر بن نزال الذي اتفق مع بسيل ملك الروم على تسليم البلد له (٣٠).

وشارك في سنة ٣٨٨هـ بالقضاء على ثورة علاقة الخارج بصور

<sup>(</sup>١) بغية الطلب: ج ٥ ص ٢٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٤٣ ص ٧٩، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ٤ ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٣٨هـ

على الحكم الفاطمي، وسار بإسطوله في البحار لحصارها(١٠).

وفي سنة ٤٠٠ه دخلت مدينة صور في دائرة نفوذه حيث قام بتعيين عامل عليها من قبله بعد حرب أثارها بنو كلاب في جبل عامل، إذ دخلوا صور وانتزعوها من الدولة الفاطمية. فخرج ابن حيدرة القاضي الإطرابلسي لقتالهم، فهزمهم بعد معركة طاحنة. وقد سجل الشاعر أبو الحسن التهامي العاملي تلك الموقعة في ديوانه بقصيدتين يمدحه فيهما، يقول:

لو جادهان غداة زمن رواحا غادرت أسد بني كلاب أكلباً فنسوا النساء ودمروا ما دبروا رفعوا أصابعهم إليك ونكسوا وتركت أعينهم بصور في الوغى

غیث کدمعی ما أردن براحا إذ زرتهم وزئیرهن نباحا ورأوا بقا أرواحهم أرباحا أرماحهم فثنین فیك جماحا صوراً وقد جاح الورى ماجاحا<sup>(۲)</sup>

#### وقال في قصيدة ثانية:

نفس الفداء للحظها من رام وتری بوجه أبي الحسين بشاشةً ويلوح منه على أسرة وجهه أعدى ندى كفيه صور وأهلها ولو أن صوراً جنة ما استكثرت يعفو فيفعل حلمه بعدوه من آل حيدرة الذين شعارهم

ولطرفها من أنصلٍ وسهام مثل الفرند بصفح كل حسام نور الهدى وسكينة الإسلام والبدر يقلب طبع كلّ ظلام وأبيك من غلمانه لغلام ما تفعل الأسياف بالأجسام فيض الندى الهامي فضرب الهام(")

<sup>(</sup>١) تاريخ الأنطاكي: ص ٢٤١، لبنان من السيادة الفاطمية: ص ٤٩.

<sup>(</sup>۲) دیوان التهامی: ص ۲۹، ۷۷، ۷۸.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسة: ص ٣٦٨، ٣٧١، ٣٧٢.

وذكره الشاعر عبد المحسن الصوري في أربع قصائد<sup>(۱)</sup>، وذكر ابنه هبة الله بن علي<sup>(۱)</sup> الذي سكن صور أيضاً. وذكر ابنه الآخر المظفر بن علي<sup>(۱)</sup>.

#### يقول الصوري:

شهد البكاء وما أتيت بشاهدٍ بسط اليدين أبو الحسين منادياً حتى إذاقاد النداء إلى الندى يا حاكماً في نائبات زمانه لكن أتيتُ لكشفها لك واثقاً

#### وقال فيه مادحاً:

لم تستمع سرَّه من كل ملتمس أرى الخطوب ثكولاً حيثما ولدت أنزلته في جنابٍ غير مهتضم وأنت من معشر جرّت مناقبهم عزَّ ركبت به ليث العرين فما وقام عرشك بالسَّعد المنيف على

ثانٍ وهل تغني شهادة واحدٍ في سائر الثقلين هل من وافدٍ قام المقام له بشكرِ القائدِ إن النوائب حُكمهنَّ معاندي أن سوف تسلكُ في مسامع ماجدِ<sup>(1)</sup>

حتى أصاب لسان الدمع بالخرس وابن الخطوب يتيم في طرابلس أبا الحسين ورزق غير محتبس شغلاً طويلاً على الأقلام والظُّرس ميَّزت صهوته عن صهوة الغرس الحصن المنيق لهم عن ذلك الحرس (٥٠)

وفي سنة ٤٠٠هـ قام والي حلب مرتضى الدولة أبو نصر منصور بن لؤلؤ بمراسلة الحاكم بأمر الله لنجدته على أبي الهيجاء بن سعد الدولة الحمداني الذي تحالف مع باسيل ملك الروم وبني كلاب، وشرط

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ۱ ص ۱۱۲، ۲۰۳، ۲۰۸، ۳۵۱.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ۱ ص ۳۷۹، وج ۲ ص ۸.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ١ ص ١٨١.
 (٤) المصدر نفسه: ج ١ ص ١١١٢، ١١١٣، ١١٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج ١ ص ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥.

للحاكم أن يقيم بحلب والياً من قبله إذا ساعده في حربه لهم، فأنفذ الحاكم عسكر طرابلس مع القاضي علي بن عبد الواحد وأبي سعادة القائد بطرابلس في عسكر كثيف فالتقوا بالنُّقَّرة وتقاعد الناس عن أبي الهيجاء فانهزم راجعاً إلى بلد الروم ونهبت خيامه (۱).

وفي خروج ابن حيدرة إلى حلب يقول التهامي العاملي:

حلباً فقيَّض ماجرى وأتاحا فنهضت حتى استحكمت إصلاحا ووراء سور إن نزلت براحا<sup>(١)</sup> شاء المهيمن أن تسير مشرّفاً وأردت إصلاح الأمور فافسدَتْ كانوا يرونك مفرداً في جَحْفلٍ

وكان في قلعة عزاز شمالي حلب غلام من غلام مرتضى الدولة متهم بأنه يميل إلى أبي الهيجاء فطلب منه مرتضى الدولة التنازل عنها، فرفض وأجاب بأنه لا يسلم القلعة إلا إلى قاضي طرابلس ابن حيدرة. فلهب ابن حيدرة واستلم القلعة منه وسلمها لمرتضى الدولة، وطلب منه إنجاز وعده للحاكم بتعيين وال فاطمي على حلب فلم يبر بوعده، فكتب ابن حيدرة للحاكم يخبره بالأمر، وعاد هو إلى طرابلس دون أن يحقق ما كان يرغب به الحاكم، فنقم الحاكم عليه وبعث إلى طرابلس قائداً فاطمياً وخادمين فقطعوا رأس ابن حيدرة، وحملوه إلى مصر في شهر ذي الحجة آخر سنة ٤٠١ه(٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأنطاكي: ص ٣١٧.

<sup>(</sup>۲) ديوان التهامي: ص ۷۸.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الأنطاكي: ص ٣١٧، تاريخ دمشق: ج ٤٣ ص ٨٩، الوافي بالوفيات: ج
 ٢٦ ص ٢٨٢، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٣٨، لبنان من السيادة الفاطمية: ج ١ ص ٢٦٠.

#### ٦٤٨ ـ علي بن عبد الوهاب بن علي، أبو الحسن الأنصاري الحداد الدمشقي [ت: ٤٦٣هـ/٩٧٣م]

محدّث مقرىء من أهل دمشق. ولد سنة ٣٩٥هـ، وسكن صور وحدّث بها عن عبد الرحمن بن أبي نصر.

كتب عنه: رشأ بن نظيف، وروى عنه غيث بن علي الأرمنازي الصوري(١٠).

قال ابن عساكر: «قرأت بخط رشأ بن نظيف، وأنبأنيه أبو القاسم علي بن إبراهيم، وأبو الوحش سُبيع بن المسلم عنه، أنشدني أبو الحسن علي بن عبد الوهاب الحداد، قال: سمعت أبا القاسم بن الأصبغ الصوفى ينشد:

ثلاثة أحوال تمر على الفتى صاب وقب ل الموت ....

صعاب عليه ثم تستوطن البلد وحل بذي . . . . عقدة البردى

وقال غيث بن علي الأرمنازي: «أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الوهاب بن علي الأنصاري المقرىء الدمشقي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر... عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله على قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفة فوقهم كما تراءون الكوكب الدرّي العابر في الأفق من المشرق والمغرب ليفاضل بينهما».

وقال غيث أيضاً: «سألت علي بن عبد الوهاب عن مولده فقال: في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، وتوفي يوم الأربعاء لأربع بقين من

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٤٣ ص ٨١، تاريخ الإسلام (٤٦١ ـ ٤٧٠) ص ١٢٤.

المحرّم من سنة ثلاث وستين وأربعمائة، ولم يكن به بأس، وكان ثقة، وما أظنه ـ والله أعلم ـ حدث بشيء إلاّ بصور، ولا سمع منه غيري، وغير رجل آخرة (١٠).

#### ۱٤٩ ـ علي بن عبيد الله بن الشيخ، أبو الحسن الصوري [ت، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨م]

والده صاحب صيدا عبيد الله بن الشيخ. يبدو أنه سكن مدينة صور. فمدحه الصوري بقصيدة قالها به في صور، منها:

فما ألمَّ بها من مسه ألمُ ما خطّهُ الله لا ما خطّهُ القلمُ من المعالي بما ترضى له الهممُ وعندها صاحباه الجود والعَدمُ وكاد ينكرُ ذاك الناس كلُّهُمُ (٢) إن مس مسقمتي من طرفها سقم وقائم من سطور الحسن معتدل كهمة ابن عبيد الله ما رضيت قلل للحفاة إذا لاذوا براحتي قد بان جودك عند الناس كلّهُمُ

وعندما توفي رثاه ببيتين من الشعر، قال:

رِك كيف اهتديت سبل الطريق صدقوا ما لميِّتٍ من صديق<sup>(٢)</sup> عجباً لي وقد عبرتُ بآثا أتراني نسيتُ عهدك فيها

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٤٣ ص ٨١، ٨٢، المجموع: ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ٢ ص ٢٤، ٦٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ١ ص ٢١٠.

#### ٦٥٠ ـ علي بن عبيد الله بن عيسى، أبو الحسن الصوري [ح: ١٠٦٦/٨١٨م]

فقيه اشتغل بالحديث في مدينة صور، وأورد الخطيب البغدادي اسمه بصيغتين: الأولى علي بن عبد الله بن جيش الفقيه، والثانية وهي الأصع علي بن عبيد الله بن عيسى الفقيه.

وكان له ابن أخت بصور يدعى أبو الفضل جعفر بن علي، ولعله جعفر بن أبى طاعة المقدسي الذي كان من الشيعة الإمامية.

سمع بجامع صور الأجزاء: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر سنة ٤٥٩هـ(١).

روى عن: المظفر بن حاجب، وجمع المؤذن، وأبي عمر بن فضالة.

روى عنه: عبد العزيز الكتاني، والسمان، وعتيق بن علي الصقلي السمنطاري<sup>(٢)</sup>.

### ٦٥١ ـ علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل، أبو الحسن الصوري

[ت: ۱۰۵۷هـ/۱۰۵۷م]

قاض شافعي، من أهل مدينة صور، يلقب بعين الدولة، وهو ابن

<sup>(</sup>۱) الفقيه والمتفقه: ج اص ۷۸، ۱۱۱، ۱۵۷، ۲۳۲، وج ۲ ص ۷۶، ۱۶۱، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ۲ ص ۵۰، وج ۳ ص ۳۳۷.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٣٨ ص ٢٩٧، تاريخ الإسلام (٤٠١ ـ ٤٢٠) ص ٤٥٠.

أخت علي الروذباري<sup>(۱)</sup>. تولى القضاء في مدينة صور قبل سنة ٤١٩هـ. ذكره عبد المحسن الصوري في ديوانه، وذكر دراعة كانت عنده رهينة لمدة سنتين، تعرض فيها لآل عياض، يقول:

من لمأ سورة رهيئة عامَيْ وهي عذراء إنّما اختلسَنْها وقسا قلبُها عليهنَّ لمَّا نسيتُ أنّها يدٌ لم تكن قطُّ وهو يدري أنّ الذرائع في الجو

نِ قَضَتُ أسرها الليالي القواضي نوبُ الدَّهرِ من يد المقراضِ رأت العدرَّ في يدي عيسًاضِ على المكرمات ذات انقباضِ د دروع تُبقي على الأعراضِ

وذكره ناصر خسرو في رحلته التي زار فيها صور سنة ٤٣٨هـ، فقال: «وتُعرف مدينة صور بين مدن ساحل الشام بالثراء. ومعظم سكانها شيعة والقاضي هناك رجل سنّي اسمه ابن أبي عقيل وهو رجل طيب ثري<sup>(٣)</sup>.

وهو الذي توسّط بين المستنصر وثمال بن صالح صاحب حلب سنة ٢٤٤ه فمنحه الخليفة لقب «عين الدولة» وهو الذي صرف داعي الدعاة الشيرازي عن مساعدة البساسيري. وفي سنة ٤٤٨ه أنجد صاحب طرابلس أمين الدولة ابن عمار بقوات بحرية وبرية ردت حملة الروم. توفي سنة ٤٤٩ه<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ج ١٦ ص ٢٢٧، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) ديران الصوري: ج آ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) سقرنامه: ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) لبنان من السيادة الفاطمية: ق ٢ ص ٩١.

#### سلسلة نسب بني أبي عتيل الصوريني

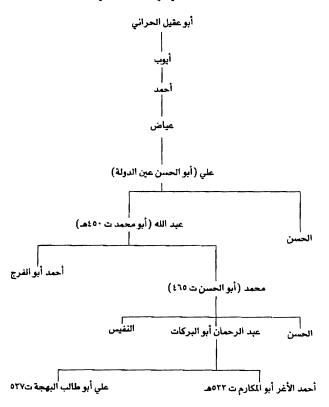

موسوعة علماء المسلمين: ق1 ج٣ ص٢٠٣ المؤلف

## ٦٥٢ ـ علي بن القاسم بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن الكاملي الصوري

[ح: ۱۹۱هد/۱۹۸م]

معدّل، من أهل مدينة صور، ومن الكامليين الصوريين. قرأ عليه بصور سهل بن بشر، وقال له: كتب إليك أبو القاسم الحسين بن ذكر بن محمد العكاوي(١).

عندما ولد له «عبد الرحمن» في سنة ١٩ ١هـ، كتب له الشاعر عبد المحسن الصوري مقطوعة يقول:

عافين صفحة باسم بسقدوم سعد قسادم ت علي بن القاسم(۲)

كسف الرجاء لأعين الف فتباشروا ما بينهم وزيادة فسى المكرما

٦٥٣ ـ علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز الكاتب، أبو الحسن التهامي الرملي العاملي الشامي [ت: ١٦٤هـ/١٥٩م]

شاعر إمامي. من أهل تهامة: سكن مدينة الرملة بفلسطين وكانت وقتئذ من عواصم التشيع في البلاد الشامية فنسب إليها. ونسبه الحر العاملي إلى قبيلة عاملة أيضاً. ولا ندري السبب الذي دفعه لذلك، بيد أننا \_ وبعد مراجعتنا لديوان شعره \_ تبين أن الشاعر أولى أهمية لمدينة

<sup>(</sup>١) موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ٢ ص ٣٦.

صور، ولبعض أعلامها، ما يوحي بأنه سكنها لفترة محدودة، بل قل كان يتردد عليها، والذين ذكرهم هم: علي بن عبد الواحد بن حيدرة الإطرابلسي الذي كان والياً عليها في سنة ٤٠٠هـ ومدحه التهامي بقصيدتين (١١). وولده هبة الله بن علي بن حيدرة وكان قاضياً وحاكماً فيها ما بين سنة ٤٠١هـ و ٤١١هـ فمدحه بثلاثة قصائد (١١). ومحمد بن سلامة الصوري وكان قائداً للجيش، ومدحه بقصيدة واحدة (٣).

قال الحر العاملي: «كان فاضلاً عالماً شاعراً أديباً منشئاً بليغاً، له شعر حسن، ومدانح في أهل البيت ﷺ (٤).

وقال ابن خلكان: «له ديوان شعر صغير. ومن لطيف نظمه قصيدة طويلة مدح بها الوزير أبا القاسم ابن المغربي، ومرثية في ولده وكان قد مات صغيراً، وهي في غاية الحسن<sup>(٥)</sup>.

#### قال في الغزل:

في لع بحر الغرام القاني عن شغر كل الأنام ألهاني(١) قبل لبلني وَرْدُ خيدٌه القباني ما نلتُ من ثغر ريقك الهاني

#### وقال في الغزل أيضاً:

جمالاً وأعطى القضيب اعتدالا محبك من أسوأ الناس حالا ألا يسا غسزالاً أعسار السغسزالا يسسرك يسا مستستى أن تسرى

<sup>(</sup>۱) ديوان التهامي: ص ٦٩ ـ ٧٨، وص ٣٦٨ ـ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه: ص ٥٤، ٥٨، ٢١، ٩٨، ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص ١١٥، ١٢٢، ١٢٥،

<sup>(</sup>٤) أمل الآمل: ج ١ ص ١٢٧، معجم رجال الحديث: ج ١٢ ص ١٣٤.

<sup>(</sup>۵) وفيات الأعيان: ج ٣ ص ٦٠ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٦) ديوان التهامي: ص ٤٥٨.

فما كان أحسن ذاك الوصالا(١)

فىلنَّه دهر مضى بالوصال

وقال يرثي ولده أبا الفضل وقد مات صغيراً:

حكم المنية في البرية جار بينا يُرى الإنسانُ فيها مخبراً ومكلِّف الأيام ضدَّ طباعها فالعيشُ نوم والمنيَّة يقظة يا كوكباً ما كان أقصر عمره وهلال أيام مضى لم يستدرُ أبكيه ثم أقول معتذراً له جاورتُ أعدائي وجاور ربَّهُ أشكو بُعادك لي وأنت بموضع والشَّرق نحو الغرب أقرب شقةً أخفي من البرحاء ناراً مثل ما

وقال يرثيه أيضاً:

أبا الفضل طال الليل أم خانني صبري أرى الرملة البيضاء بعدك أظلمت بنفسي هلال كنت أرجو تمامه وشبلٌ رجونا أن يكون غضنفراً أتاه قسضاء الله في دار غربة فوالله لو أستطيع لقاسمته الردى ولا حزن إلا يوم واريت شخصه

ما هذ الدنسا بدار قرار حتى يُرى خبراً من الأخبار متعطلبٌ في الماء جذوة نار والمرء بينهما خيالٌ سار وكذا تكون كواكب الأسحار بدراً ولم يُمهلُ لوقت سرار وُقَة من حين تركت الأم دار شتَّان بين جواره وجواري لولا الردى لسمعت فيه سراري من بُعد تلك الخمسة الأشبار يخفي من النار الزناد الواري (٢)

فخيَّل لي أن الكواكب لا تسري فدهري ليل ليس يفضي إلى فجر فعاجله المقدار في غرّة الشَّهر فمات ولم يجرح بناب ولا ظفر بنفسي غريب الأصل والقبر والقدر فمتنا جميعاً أو لقاسمني عمري ورحت ببعض النفس والبعض في القبر

<sup>(</sup>١) ديوان التهامي: ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ٤٦١ ـ ٤٦٩.

وأعلم أن الحادثات بمرصد فإن أبكِ فالقربى القريبة تقتضي ينغص نومي كلَّ يوم ويقضتي وقالوا سيسليه التأسي بغيره إلى الله أشكو ما أجنّ وإنني إذا ما تولّى ابنى وولّت شبيبتى

لتأخذ كلي مثل ما أخذت شطري بكائي وإن أصبر فبقيا على الأجر خيال له يسري وذكر له يجري فقلت لهم هل يطفأ الجمر بالجمر فقدتك فقد الماء في البلد القفر ووتى عزائي فسلام على الدهر(1)

ولي خطابة الرملة، ثم انقطع إلى بني الجراح يمتدحهم. وكانت له همة في معالي الأمور تسول له رئاسة الجمهور، فقصد مصر واستولى على أموالها وملك أزمة أعمالها، ثم إنه غدر به بعض أصحابه ومعه كتب من حسان بن مفرج الطائي إلى بني قرَّة، فصار ذلك سبباً للظفر به، وأودع السجن في موضع يعرف بالمنسي سنة ٤١٦هد ثم قتل سراً في سجنه في تاسع جمادى الأولى من السنة المذكورة (٢).

# 105 ـ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الله وقيل هبة الله، أبو الحسن الخسيني [ح: 403هـ/1017م]

شيخ شريف كان بصور، والده الشريف الأمير أمين الدولة وأثيرها ونسيبها، سمع بجامع صور الأجزاء: الأول، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي بصحبة والده في شهري ربيع الأول وربيع الآخر من سنة ٢٥٩هـ(٢).

<sup>(</sup>١) ديوان التهامي: ص ٤٧٨ ـ ٤٨٦.

 <sup>(</sup>۲) دمیة القصر: ص ۱۸۸ ـ ۱۹۹ ، تاریخ دمشق: ج ۴۳ ص ۲۲۰ ـ ۲۲۳ ، وفیات الأعیان: ج ۳ ص ۲۰ ـ ۲۲.

 <sup>(</sup>٣) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ٣٩، ١٥٧، ٢٣٦، وج ٢ ص ٧٤، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٦٠.

# 700 ـ علي بن محمد بن شهدك، أبو القاسم الأصبهاني [ح، ق: ٤٤١هم/١٠٤٩م]

أصبهاني كان بصور، اجتمع به فيها أبو عبد الله محمد بن علي الصوري، فأنشده أبياتًا للإمام الحسين بن على ﷺ.

ذكره ابن العديم، قال: «أنبأنا أبو الحسن بن المُقير عن أبي المعمر المبارك بن أحمد بن عبد العزيز، قال: أنشدنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، قال: أنشدنا محمد بن علي الصوري، قال: أنشدني أبو القاسم علي بن محمد بن شهدك الأصبهاني بصور للحسين بن علي:

لئن كانت الدنيا تعد نفيسة وإن كانت الأبدان للموت أنشئت وإن كانت الأرزاق شيئاً مقدراً وإن كانت الأموال للترك جمعت

فدار ثواب الله أعلى وأنبل فقتل في سبيل الله أفضل فقلة سعي المرء في الكسب أجمل فما بال متروك به المرء يبخل(١)

٦٥٦ ـ علي بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن علي بن أحمد بن علي بن العباس بن سليمان بن صالح بن علي بن عبد المطلب،
 أبو الحسن الهاشمي الصالحي

[ت: ۲۷۳هـ/۱۰۸۰م]

قاضٍ وفقيه شافعي. من أشراف مدينة صور، ولي القضاء بها نيابة عن ابن أبي عقيل.

<sup>(</sup>١) بغية الطلب: ج ٦ ص ٢٥٩٥.

ولعله علي بن محمد الحسيني المترجم سابقاً، وعليه تكون نسبته الحسيني كما ذكر البغدادي المعاصر له لا العباسي كما ذكر ابن عساكر المتأخر عن عصره.

سمع بدمشق: أبا محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر، وولده أحمد بن عبد الرحمن أبا علي بن أبي نصر، وأبا الحسن بن السمسار، وأبا الحسن علي بن موسى بن الحسين الدمشقي، وبصور الخطيب البغدادي.

 حدّث عنه: أبوا الحسن الفقيهان، وأبو الفرج أحمد بن الحسن بن زرعة الصوري، وأبو طاهر السلفي، وأحمد بن سرور السُمُسُطاوي وقد سمعه بصور (۱).

قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو الغرج أحمد بن الحسن بن زرعة، أنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد الله الهاشمي القاضي الفقيه بصور قراءة عليه سنة ثمان وستين وأربعمائة، أنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر \_ قراءة عليه \_ سنة تسع عشرة وأربعمائة، أنا أبو الحسن خشيمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الأطرابلسي . . . حدثني أبو سعيد الخدري، قال: قال رسول الله الأطرابلسي . . . حدثني أبو معيد الخدري، قال: قال وصول الله الإنا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع».

وذكره غيث الأرمنازي فقال: «تفقه بدمشق على الرَّبعي، وسمع بها من أبي محمد بن أبي نصر، وولده أبي علي، وأبي الحسن بن السمسار وغيرهم، وقدم علينا في سنة ثمان وخمسين، وخلف ابن الحكم بها، وكان له مجلس في كل يوم يذكر فيه نوبة من الفقه».

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٤٣، ص ۱۸۸، وج ٢١ ص ٣١٣، معجم شیوخ ابن عساکر:
 ج ١ ص ٢٥، معجم السفر: ص ١٤، ٣٢٨، موسوعة علماه المسلمین: ق ١ ج
 ٣ ص ٣٦١.

وحدّث عن الشيوخ المذكورين، كتبنا عنه، وكان شديد المحبة للعلم وأهله، مثابراً على قضاء حوائجهم، مؤدياً لحقوقهم، ولم يزل بها إلى أن مات بعد عصر يوم الأحد الرابع وعشرين من ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة، ودفن صبيحة الإثنين جوار مسجد عتيق في حجرة القاضي، وكنت إذ ذاك غائباً بدار مصر، قد مت بعد موتة بأيام، وحدثتي بذلك جماعة، وكان قد نيف على الستين (۱).

# ۱۵۷ ـ علي بن محمد بن علي، أبو القاسم الكوفَني النيسابوري [ح: ۱۰۷۷هـ/۱۰۷م]

شيخ زاهد، من أهل كُوفَن وهي بليدة صغيرة بخراسان(٢).

زار بغداد وسمعه بها إسماعيل بن أحمد بن دوست دادا<sup>(٣)</sup>.

وزار صيدا. وسمع قاضيها أبا مسعود صالح بن أحمد بن القاسم الميانجي، الذي أخبره عن أبي الحسن علي بن أحمد البصري الصوفي الذي كان يسكن صيدا.

مات في طريق مكة سنة ٤٧٠هـ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٤٣ ص ١٨٩، المجموع: ص ٢٠١، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج ٤ ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب: ج ٤ ص ١٦٢٥.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان: ج ٤ ص ٤٩٠، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٦٢.

#### ٦٥٨ ـ علي بن محمد بن مقاتل، أبو أحمد الصوري [ح، ق: ١٩٤هـ/١٠٢٨]

عامل، للدولة الفاطمية في مدينة صور، كان يسكن في طرف الثغر، ذكره عبد المحسن الصوري، قال:

في حبٌ هذا الخانف المتحاملِ إن كنت ترغب في سلاح كاملِ وعلي بن محمد بن مقاتلِ ومآثرُ الكرماء غير قلائل خلط الثناء أواخراً بأوائلِ<sup>(۱)</sup> أرأيت ما سبقت إليه مخاتلي يا ساكن الطرف احتفظ من طرفه فيما يقاتل إذ بدا علم الهدى من معشر كرموا فقل عديدهم وكأنما آباؤهم أبناؤهم وذكره في مقطوعة ثانية (٢)

#### 709 ـ علي بن محمد الجزري العاملي الشامي [حق: ٤٦٧هـ/١٠٧٤م]

شيخ فاضل، وأديب شاعر، من علماء الشيعة الإمامية، نسبته الجزري، ولعلها إلى بلاد الجزيرة التي ينسب إليها ابن الأثير الجزري. ذكره الحرّ العاملي والأصفهاني ونسباه إلى جبل عامل(٣).

قصد باخرز، وارتبط فيها للتأديب، وقصد الشام، ولازم قبر معاوية سنة كاملة، مظهراً التبرّك به للناس، لكنه كان في السر يتغوّط عليه، ولماخاف أن يشعروا به هرب. ولعله هرب إلى جبل عامل لذا نسب إليه.

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ٤١٢،

<sup>(</sup>٣) أمل الأمل: ج ١ ص ١٢٦، ١٢٧، رياض العلماه: ج ٤ ص ١٩٢.

ذكره الباخرزي المتوفى سنة 37 ه في كتابه دمية القصر ضمن قسم شعراء الشام. فقال: «وقع من بعض الجزائر إلى باخرز، فارتبط فيها للتأديب، وبقي بين كبرائها موفور النصيب، وبلغ من الغلو في التشيّع مبلغاً حفزه حتى ادّرع الليل، وشمّر الذيل، وشدّ الأقتاد، وطوى البلاد، وأقام في مجاورة قبر معاوية بالشام سنة جرداء، يطوف ببنيانه، ويتبرك باستلام أركانه، ووراء تملّقه ذلك أمر، وخلل رماده وميضُ جمر، ولم يزل ينتهز الفرصة حتى خلا وجهه يوماً من الأيام، وانفض عنه بعضٌ من أولئك الأقوام، فنفض على القبر غبابه، وأسال فوقه مرزابه، وألقى به جنينه، وخلط بذي بطنه طينه ﴿ فَرَجَ مِنَهَ عَلَهِا كَمَوْنَهُ فَلَ مَرزابه، وألقى به جنينه، وخلط بذي بطنه طينه ﴿ فَرَجَ مِنَهَ عَلَهِا كُمُونَةً فَال

رأيت بني الطوامث والزواني بمقت ينظرون إليّ شزرا لأني بالشام أقمت حولا على قبر ابن هندٍ كنتُ أخرى" (٢)

وقد ترجم له الخليل بن أيبك الصفدي، ورد على هذين البيتين قائلاً:

أتحسب أنَّ ذا يرضي علياً وكيف يكون وجهك حين تأتي ولكن كان هذا نقص عقل

علیك وقد خرنتَ خزیت شرًا غداً ویـقال هـذا وجـه خـرًا ودیـنٍ مَنْ تـحـرّى مـا تـجـرًا(۲)

وأجاب أحدهم الصفدي قائلاً:

ألا يسا لائسم السجسزري مسهسلاً فسيسات مسجساوراً قسيسراً لسيساغ والسقسي عسذرة عسنسد اقستسدار

على فعل امرىء قد ضاق صدرا على الإسلام صاحب تجرا ولو [...] الدهور لكان أحرى

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) دمية القصر: قسم شعراء الشام: ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات: ج ٢٢ ص ١٧٧، ١٧٨.

# ٦٦٠ ـ علي بن مسعود، أبو القاسم المصري [ح: ١٠٢٤ه/١٠٢م]

يلقب النه الملك، خرج يوم الجمعة ١١ جمادي سنة ٤١٤ه مع الخطيب البخاري الملقب بالعفيف من مصر إلى بلاد الشام(١١).

سكن في مدينة صور حوالي تسعة أشهر ثم صُرف عنها يوم الجمعة ١٢ صفر سنة ٤١٥هـ، قال المسبحي: «وفيه وافى أبو القاسم علي بن مسعود زين الملك مصروفاً عن صور متوجهاً إلى داره بمصر فتلقي وأكرم»(٢٠). وهذا يوحي بأنه كان أميراً أو والياً.

#### ٦٦١ ـ علي بن هبة اللهبن علي بن جعفر بن علي بن محمد، أبو نصر العجلي العكبري البغدادي

[ت: ۴۸۷هـ/۱۰۹۴م]

أمير، حافظ، شاعر عامي. يعرف بابن ماكولا، ويلقب بسعد الملك.

ولد في شعبان سنة ٤٢٢ه بقرية عُكبرا، سمع ببغداد، وبمصر، وبخراسان، وما وراء النهر، والجزيرة، والسواحل. وهو صاحب كتاب «الإكمال»(٣).

نزل مدينة صيدا، وسمع بها من أبي الحسن عبد الله بن علي بن

<sup>(</sup>١) أخبار مصر: ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) الإكمال: ج ١ ص أ. ب .ج. د، سير أعلام النبلاء: ج ١٨ ص ٥٧٠ ـ ٥٧٧.

عبد الله بن المنخ الصيداوي، وكان سماعه منه سنة ٤٠٦هـ كما ذكر المؤرخون (١٠).

فيما ذكر السمعاني أنه كتب بصيدا في حجرة البيع في ذي الحجة سنة ٤٦٠هـ وقال: ما وجدت عند ابن المخ الصيداوي غير الجزء الثاني من معجم شيوخ ابن جميع الصيداوي، وقال السمعاني: كان ابن ماكولا لبيباً حافظاً عارفاً، وكان نحوياً مجوداً وشاعراً مبرزاً. وكان قد أدرك بصيدا النحوي الشيعي عالي بن عثمان بن جني فأخذ عليه قبل أن يتوفى سنة ٤٥٨هـ(٢).

#### من شعره:

أليس وقوفنا بديار هند وقد رحَل القطين من الدواهي وهندٌ قد غدت داءً لقلبي إذا صدّت ولكن الدواهي (٣)

خرج من بغداد إلى خوزستان وقتل بالأهواز وقتله مماليكه الأتراك في سنة ٤٧٥ أو سنة ٤٧٩ أو سنة ٤٨٧ه<sup>(٤)</sup>.

#### ٦٦٢ ـ علي الجنان بن عطا الله، أبو الحسن [ح، ق: ٤٥١هـ/١٠٥٩م]

عالم إمامي علوي خصيبي. لقيه بصيدا أبو الخير أحمدبن سلامة

<sup>(</sup>١) اللباب في تهذيب الأنساب: ج ٣ ص ١٨٢، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص٨٤٤.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۲۵ ص ۳۰۷، تاریخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ۳۲۲، ٤٧١، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۳۲۶.

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات: ج ٢٢ ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) الإكمال: ج ١ ص أ. ب. ج. د، سير أعلام النبلاء: ج ١٨ ص ٥٧٠ ـ ٧٧٥.

الحدا، وذكره في رسالته التي ألفها سنة ٤٥١ه(١)، ولعل أخاه عطية الله ابن عطاء الله الصيداوي.

### ٦٦٣ ـ علي الحدا، أبو الحسن [ح، ق: ٤٥١هـ/١٠٥٩م]

عالم إمامي علوي خصيبي، لقيه بصيدا العالم الإمامي أحمد بن سلامة الحدا بذات النو، وذكره في رسالته التي ألفها سنة ٤٥١ه<sup>(٢)</sup>.

### ٦٦٤ ـ علي اللكاني، أبو الحسن الحلبي [ح، ق: ٤٥١هـ/١٠٥٩م]

عالم إمامي، سمعه بصور العالم الإمامي الخصيبي أحمد بن سلامة الحدا، وذكره في رسالته التي ألفها سنة ٤٥١ه<sup>(٣)</sup>.

#### 770 ـ عمار بن علي الحرائي [ح: 401هـ/1071م]

شيخ كان بصور، سمع بجامها الجزء الثاني عشر من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩ه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ٤ ق ٢ ص ١٩٤ ـ ١٩٧.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه: ج ٤ ق ٢ ص ١٩٤ ـ ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) الفقيه والمتفقه: ج ٢ ص ٢٠٥، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٦٩.

#### ۱۱۱ ـ عمر بن أبي يعلى النسوي [ح: ۴۰۹هـ/۱۰۲۱م]

شيخ كان بصور، سمعه أبو الفتح سعود بن محمد بن أحمد بن أبي نصر خطيب مرو.

كان يحضر مجلس الخطيب البغدادي في جامع صور، وهو الذي حكى عنه قصة العلوي الذي دخل على الخطيب وأعطاه النقود<sup>(١)</sup>. فلتراجع القصة في ترجمة أحمد بن علي بن ثابت.

٦٦٧ ـ عمر بن أحمد،
 أبو القاسم الآمدي
 [ح: ٢٧٤هـ/٢٩م]

شيخ محدّث من مدينة آمد، نزل صور، وروى عن القاضي أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن سلمة المالكي، وقال إنه حدثه إملاء من حفظة سنة ٤٢٩هـ.

سمعه بصور أبو الفضل أحمد بن الحيسن بن أحمد الصوري، ونصر الله بن محمد اللاذقي (٢).

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء: ج ٤ ص ٣١، تاريخ الإسلام (٤٦١ ـ ٤٧٠) ص ٩٣، سير أعلام النبلاء: ج ١٨ ص ٢٧٧، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ ص ٣٧٣.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۱۶ ص ۱۷، وج ۱۲ ص ۱۰، طبقات الشافعیة: ج ۷ ص ۳۷۰.
 ۳۲۰، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۳ ص ۳۷۳.

#### ٦٦٨ ـ عمر بن الحسين بن عيسى بن إبراهيم، أبو حفص الدوني

[ت: ۸۱۱هـ/۱۰۸۸م]

محدّث صوفي، من أهل قرية دون من قرى الدينور<sup>(١)</sup>، ولد بها سنة ٤٠٠هـ، نزل صيدا، ثم نزل صور وسكنها.

سمع بصيدا: «أبا محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي المعروف بسكن، وعبد الله بن علي بن عبد اللهبن المغ الصيداوي وروى عنهما. وسمع بصور أبا الفرج عبد الوهاب بن الحسين ابن برهان الغزال الصوري، وعبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري وروى عنهما.

روى عنه: غيث بن علي الأرمنازي الصوري<sup>(٢)</sup>.

قال غيث: «أنبأنا أبو حفص عمر بن الحسين الصوفي، أنا عبد الله بن علي، أنا أبو الحسين بن جميع...عن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله الله المرء مع من أحب».

وقال: «أنبأنا عمر بن الحسين بن عيسى بن إبراهيم أبو حفص الدوني، أنا الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع بصيدا، أنا جدي أحمد بن محمد بن جميع... أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله الله الله السير جمع بين المغرب والعشاء».

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج ٢ ص ٤٩٠.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۴۴ ص ۵۳۳، وج ۱۳ ص ۳۵۳، وج ۱۳ ص ۱۳، ۷۷، وج
 ۱۵ ص ۳۲۸، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۶ ص ۱۳۱، المجموع: ص ۲۰۳، معجم البلدان: ج ۲ ص ۱۹۰، تاریخ الإسلام (۶۸۱ ـ ٤٩٠) ص ۲۱، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ۳ ص ۳۷۸.

وقال غيث أيضاً: «سألت أبا حفص الدوني عن مولده فقال: وُلدت في شهور سنة أربع مائة.

مات الشيخ أبو حفص الدوني عشية ليلة السبت الثامن عشر، ودفن سحر يوم الإثنين العشرين منه يعني من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة، حضرت دفنه والصلاة عليه، وكان شيخاً صالحاً يذهب مذهب سفيان الثوري، وسمعت منه حديثاً كثيراً عن ابن عجلان، وسليم الفقيه والموطّأ عن سكن بن جميع وغير ذلك، وقد نيف على الثمانين (١).

#### 779 ـ عمر بن عبد الباقي بن علي، أبو حفص الموصلي [ح: ۲۷۱هـ/۱۰۸۱م]

محدّث، وراق، ناسخ. سكن مدينة صور، وسمع منه غيث بن علي الأرمنازي الصوري. وروى عنه: أبان بن هذيل اللاري<sup>(٢)</sup>.

قال غيث: «أنبأنا أبو حفص عمر بن عبد الباقي بن علي الموصلي بصور سنة أربع وسبعين وأربعمائة، أنا أبو محمد عبد الله بن الحسين بن عبد الله الصفار بدمشق... عن ابن عباس، قال: قال رسول الله السمح يُسْمَح لك.

أنشدني أبو حفصل عمر بن عبد الباقي بن علي الموصلي الناسخ بصور، قال: سمعت رشأ بن نظيف ينشد كثيراً:

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٤٣ ص ٥٦٣، ٥٦٤، المجموع: ص ٢٠٣، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج ٥ ص ٧.

قد كان يعمر باللَّذات والطَرَب فصار من بعدها للويل والخرب،(١) بالله ربك كم بيت مررت به طارت عقاب المنايا في جوانبه

#### ٦٧٠ ـ عمر بن علي بن أحمد، أبو حفص الزنجاني [ت: ٤٠١هـ/١٠٦٦م]

شيخ اعتنى بالحديث والفقه، من أهل زنجان وهي بلدة كبيرة قريبة من قزوين<sup>(٢)</sup>. حدّث بدمشق وصور وبغداد.

تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري، وسمع بدمشق أبا نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب المشغراني.

زار صور وقرأ على غيث بن علي الأرمنازي الصوري، قال غيث: «أن أبا حفص الزنجاني قرأ عليه بصور، وصنّف كتاباً سمّاه «المعتمد» وذكر لنا الشريف \_ يعني أبا الحسن الهاشمي \_ أنه كان يدّعي أكثر ممّا هو، وكان يخطىء في كثير مما يسأل عنه أو كلام نحو هذا».

واستوطن أخيراً ببغداد إلى أن توفي ليلة الثلاثاء من جمادى الأولى سنة ٤٥٩هـ(٣).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۶۰ ص ۱۱۸، المجموع: ص ۲۰۱، ۲۰۷، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ۳ ص ۳۸۲.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج ٣ ص ١٥٢.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج١٥ ص ٢٩٨، معجم البلدان: ج ٣ ص ١٥٢، طبقات الشافعية:
 ج ٥ ص ٣٠٢، المجموع: ص ٢٠٧، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٣ص ٣٨٦.

#### ٦٧١ ـ عهد بن هاشم، أبو نصر التميمي [ح، ق: ۱۹هه/۱۹۸م]

شيخ شاعر، ذكره عبد المحسن الصوري في ديوانه، فقال:

نببت السبيخ أبسو نسسر ندى والباس والسسعر(١)

أنبا أعبرف فسيسمسن يسسدُّ السشخسر فسى سُسورِ غسلام واسسع السشسخسرِ غــــلام جـــامـــعٌ بـــيـــن الــــ

#### ٦٧٢ ـ فاتك بن عبد الله، أبو شجاع الأرمني المزاحمي الصوري [ت: ۱۲۱هم/۱۲۱م]

أمير، ووالي. يلقب بعزيز الدولة. كان غلاماً أرمنياً لبنجوتكين مولى العزيز بالله صاحب مصر. وكان بنجوتكين شديد الشغف به، وكان أديباً عاقلاً كريماً، قدم صور وأصبح مولى أبي عمرو أحمد بن محمد ابن على بن مزاحم الصوري، فنسب إلى بني مزاحم.

روى عن مولاه أبي عمرو الصوري، وسمعه بمنزله بصور سنة ٣٦٦هـ، وحدثه بصور أبو القاسم على بن محمد بن طاهر الصوري.

وسمعه بصور: أبو الحسين أحمد بن الحسين بن على بن الشماع الإطرابلسي، وأبو على الأهوازي، ونصر بن أبي نصر الطوسي، والد أبي طاهر ابن الطوسي الذي أقام بصور ٣١ سنة.

وسمعه بدمشق: أبو الحسن على بن بكار بن أحمد بن بكار

<sup>(</sup>۱) ديوان الصورى: ج ١ ص ١٩٧.

الصوري الشاهد، وأسماه أبو شجاع فاتك بن عبد الله الصوري، مولى بنی مُزاحم<sup>(۱)</sup>.

يقول ابن العديم الحلبي: «ولاه الحاكم حلب وأعمالها، ولقبه أمير الأمراء عزيز الدولة، وتاج الملة، ودخل حلب يوم الأحد الثاني من شهر رمضان من سنة سبع وأربعمائة، وكان محباً للأدب والشعر، وصنّف له أبو العلاء بن سليمان ارسالة الصاهل والشاحج، واكتاب القائف». وفيه يقول القائد أبو الخير المفضل بن سعيد العزيزي يمدحه:

يا عزيز الدولة الملك الممنتضى للمجد والحسب وعسزيسز السديسن فسي حسلسب لا يشوب الجد باللعب

إستَ لسلسم عسروف والأدب آمسناً مسن صبوليةِ السنُّسوب كيف يخشى الدين حادثة شئة مسنبيه فبغيرها ببفيتني

وعزيز الدولة هذا، هو الذي جدد القصر تحت قلعة حلب وتناهى في عمارته، وحمام القصر كانت له، وهو الذي أمر بعمارة القناديل الفضَّة للمسجد الجامع.

ثم إنه انقلب على الحاكم بأمر الله فأرسل إليه الجيوش سنة ١١١هـ، فأرسل فاتك إلى باسيل ملك الروم يستدعيه ليسلم إليه حلب، لكن وصلته أخبار عن وفاة الحاكم فاطمأن بموته. ووصلته من الظاهر الخلع من مصر.

مات على فراشه عندما دخل عليه غلام له يرعى تيروز فقتله سنة 113a(1).

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٥ ص ٤١٦، وج ٤١ ص ٢٨٥، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ٤ ص ٢٤٦، وج ٥ ص ١٠٢، بغية الطلب: ج ٥ ص ٢٤٧٢، تاريخ الإسلام (٣٥١ ـ ٣٨٠) ص ٤٥٤، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) زبدة الحلب: ج ١ ص ٢١٥ ـ ٢١٩، ذيل تاريخ دمشق: ص ٧٢.

# ٦٧٣ ـ فاطمة بنت عبد العزيز أبي الحسن القاضي بن عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم، أم العز القزوينية [ح، ق: ٤٤١هم/١٠٤٩]

عالمة، من أهل قزوين. سمعت: أحمد بن علي الجوهري الموصلي بأطرابلس، وأبا طاهر محمد بن نصر الإسفيجاني الخطيب بقراءة أبيها، والقاضي أبا الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي بمصر.

سكنت مدينة صور، وسمع منها: غيث بن علي الأرمنازي، وأبو الفضل محمد بن الحسين بن أحمد الصوري المعروف بابن بنت الكاملي<sup>(۱)</sup>.

ذكر ابن عساكر من طريقها حديثين، قال: «أنبأنا أبو الفضل أحمد ابن الحسين بن أحمد الصوري، أخبرتنا العالمة أم العز فاطمة بنت القاضي أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد القزويني بقراءتي عليها بصور - قالت: نا أبو الحسين أحمد بن علي الجوهري الموصلي بإطرابلس . . . عن الأحنف بن قيس قال:

قال عمر بن الخطاب: «يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قلّ حياؤه، ومن قلّ حياؤه قلّ ورعه، ومن قلّ ورعه مات قلبه (٢).

ثم قال ابن عساكر: «أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسين بن أحمد

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۷۰ ص ۲۷، المجموع: ص ۳۰۵.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٤٣ ص ١٧٥.

الصوري قال: أخبرتنا العالمة أم العزّ فاطمة بنت القاضي أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن القزويني، قالت: نا أبو الحسين أحمد بن علي الموصلي الجوهري المقرىء بقراءة والدي عليه بإطرابلس... عن أنس بن مالك، قال:

خرج رسول الله ومعاذ بالباب فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله، قال: همن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، فقال معاذ: يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال: «لا دعهم فليتنافسوا في الأعمال، فإني أخاف أن يتكلموا عليها، (١٠).

#### ۱۷۶ ـ الفتح بن الحسين بن أحمد بن سعدان، أبو نصر الفارقي [ح، ق: ۲۳۱هـ/۱۰۱۵]

من أهل مدينة ميافارقين، قدم صيدا وسمع بها الحسن بن محمد بن جميع الصيداوي المعروف بسكن وحدث بها عن شيخه أبي الحسن بن زكار النحوي.

روى عنه سعيد بن محمد بن الحسن الإدريسي.

قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد الفقيه، أنبأنا أبو الفضل يوسف بن الحسن بن إبراهيم المقرى، ـ بمسجد الفرس بصور ـ حدثنا أبو القاسم سعيد بن محمدبن الحسن بن القاسم الإدريسي المقرى، ـ بجامع صور ـ أنبأنا أبو نصر فتح بن الحسين بن أحمد الفارقي قدم علينا بصيدا، قال: كان عرض لشيخنا أبي الحسن علي بن يحيى بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۷۰ ص ۲۷، ۲۸.

زكار الفارقي اللغوي حاجة في بعض قرى ميافارقين. فأرسل إلى بعض أصدقائه يستعبر منه دابة يركبها. فأنفذ إليه دابة بلا سرج، فاستعار سرجاً من صديق آخر ومضى لحاجته، فلما عاد أرسل بالدابة إلى صاحبها ومعها رقعة فيها هذه الأبيات:

أردتُ بسمسا أردتَ بسه رَوَاجَسهُ ومن حقُّ المقصَّر أن يواجَهُ فإنك قد مننت بنصف حاجَهُ الأ<sup>(1)</sup> بعثت إليك في أمر مهم فجدت ببعضه ومنعت بعضاً جزاك الله عني نصف خير

## ٦٧٥ ـ فتح القلعي

#### [ت، ب: ١٠٤هـ/١٠٢٤م]

والٍ، في زمن الدولة الفاطمية، كان غلاماً لابن لؤلؤ والي حلب، ثم أصبح دز دار قلعة حلب، فعصى أستاذه، وكاتب الحاكم بأمر الله، وخطب له، فأقطعه الحاكم صور وصيدا وبيروت، فأخذ جميع ما في القلعة من المال والآنية الذهب والفضة وغير ذلك من نفيس المتاع والسلاح. وسار عسكره معه، ونزل مدينة صور، وأقام بها من سنة ٤٠٦هم إلى أيام الظاهر بن الحاكم الذي استلم الحكم سنة ٤١١هم.

لقب: مبارك الدولة، وعز الدولة، وسعيد الدولة، وسعيد الدين (٢٠).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٤٨ ص ٢٢١.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الأنطاكي: ص ۳۲۱، ديوان الصوري: ج اص ۱۵، ۱۰۰، ۳۱۲، الجامع في أخبار أبي العلاء: ج ۱ ص ۷٤، زيدة الحلب: ج ۱ ص ۲۱٦، لبنان من السيادة الفاطمية: ص ۸۸.

ذكره عبد المحسن الصوري في مجموعة من قصائده (١٠)، فعندما دخل صور، قال شاعرنا:

وقاني أهلَها أملٌ بوعده فتحناها على فتح وجنده(٢) بــمـنُ الله فـي صــودٍ وحــمــده وأشـرقـت الـدُّجـنَّـةُ في عـيـون

#### وقال فيه:

فالغيث ما مطرت صوراً به حلب وهابـة أتـهـبُّ الريـحُ أم تَـهَـبُ نورُ الهياج على العلياء ينقلب شُمرُ الذَّوابلُ والهنديَّةُ القُضْبُ<sup>(٣)</sup> لا تستطلُ بالذي تأتي به السُّحُبُ هبَّتُ رياحُ النَّدى منها شاميةً مبارك الدُّولة الزهراء تسميةً حتى إذا فاضت الحُردُ الصواهل وال

#### وقال فيه ذاكراً الدولة الفاطمية دولة الحق:

لزادك أم من وقفة تستعيدها سعى سعيها حتى أقيمت حدودها وشُدَّت به أركانها وعقودها مباركها وعزُها وسعيدها(1) سل الضعنَ هل من نظرة تستزيدها ودالت عليه دولةُ الحقِّ والذي وسدَّت به أطرافُها وتخورها فصحَّت لها أسماؤه وصفاته

وكان يتردد مع الشاعر عبد المحسن إلى نهر الليطاني فأرسل إليه بيتاً من الشعر، يقول:

لا يسوم كسان كسيسومسنسا في المعجبات بشاطي ليطا وطلب أن يجيزه أبياتاً (٥) ففعل الصوري ذلك.

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ٦٤، ٩٩، ١١٩، ٢٦٨، ٣١١، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ١ص ٦٦، ٦٧، ٦٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ١ ص ٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج ١ص ٢٦٨،

وقال عبد المحسن فيه قصيدة يذكر فيها حفر الخندق حول سور صور البري<sup>(۱)</sup>. وقصيدة أخرى عندما وقع بمبارك الدولة فرسه<sup>(۲)</sup>.

وأقام فتح والياً على صور فترة من أيام الظاهر بن الحاكم بأمر الله، ثم أخرج عنها بعد سعاية من أحدهم ضده بالعصيان، وأخذت أمواله وباع ما استصحبه من مال للنفقة في العساكر، ونقل إلى ولاية بيت المقدس، وسيطر على الرملة عاصمة التشيع وقتئذ، وفي ٢٩ شهر رجب سنة ٤١٥ هاجمه بها حسان بن المفرج بن الجراح وأخذ من ثلاثين ألف دينار، بعد أن وضع السيف والنهب بالرملة، ثم عزل عن ولاية بيت المقدس، وأعيد إلى مدينة صور ومات بها فقراً (٣٠).

#### ٦٧٦ ـ فرج بن رزق الله الصقلي

#### [5: 8034/77.14]

شيخ كان بصور، سمع بها الجزء الأول من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في جمادى الآخرة سنة ٤٥٩ه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ۱ ص ٣١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ٣٤٥.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الأنطاكي: ص ٣٢٦، أخبار مصر: ص ١٦٧، ديوان الصوري: ج ٢ ص
 ١٥٥، لبنان من السيادة الفاطمية: ق ٢ ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ٤٠، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ١٦.

#### ٦٧٧ ـ فوز بن عبد الله بن نزال، أبو البقاء الغوري الكتامي [5: 1336-153 14]

قائد إمامي في زمن الدولة الفاطمية. جدّه نزال الغوري الكتامي والى طرابلس ما بين سنتى ٣٧٠ ـ ٣٨١ه(١١)، وعمه محمد بن نزال، أبو عبد الله تولى إمارة دمشق سنة ٤٠٢هـ<sup>(٢)</sup>.

ويبدو أن عائلة نزال حكمت صيدا في أوائل القرن الخامس الهجري، إذ يذكر غيث الأرمنازي الصوري قصة جرت في مدينة صيدا بن المحسن بن كوجك الملقب الأستاذ وبين رجل كاتب لبني نزال ، يعرف بمبارك الكاتب أوقعت بينهما العداوة بعد وكيد الصداقة<sup>(٣)</sup>.

ويؤكد هذه المقالة أن الشاعر عبد المحسن الصوري مدح المترجم فوز بن عبد الله بن نزال بمقطوعة، يقول:

لولا ظنون علَّقت نفسه بالفوز من فوز بن عبدالله أراك مستغوفاً ترى أن بلذ ل المالي من مفترض الملَّة والساس لـولا أنت يـأبـون أن يعالـجـوا من هـذه الـعـلّـة(٤)

من حانم مُلتهب النُّكُلُّة في الحال والحيلة والخَلَّة

وقد كتب مرجع الشيعة في البلاد الشامية الشيخ الكراجكي الذي زار صيدا سنة ٤٤١هـ كتاب «المقنع للحاج والزائر» سأله القائد أبو البقاء فوز بن نزال<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) لبنان من السيادة الفاطمية: ق ٢ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أمراء دمشق: ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٧ ص ٩٢، المجموع: ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) ديوان الصوري: ج ٢ ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) معدن الجوهر: ص ١٦.

## ٦٧٨ ـ القاسم بن المبارك بن مسلمة بن صالح بن علي، أبو محمد التنيسي

محدّث من أهل تنيِّس بمصر.

روى عن: القاضي أبي الحسن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن صخر الأزدي، ومحمد بن الفضل بن نظيف الفرّاء.

روى عنه: غيث بن علي الأرمنازي الصوري وقد سمعه بصور.

قال غيث: «أنا أبو محمد القاسم بن المبارك بن مسلمة التنيسي السعدي بصور، أنا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن صخر الأزدي بمكة... سُئل الأحنف بن قيس: أنت أحلم أو معاوية؟ فقال: معاوية يحلم عن مقدرة، وإنّ أنا سفهتُ على إنسان ضربني (۱).

وروى من طريقه عن عبد الملك بن مروان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان<sup>(۲)</sup>.

وقال غيث: «أنبأنا أبو محمد القاسم بن المبارك بن مسلمة بن صالح بن علي السعدي بصور... حدثني ثوبان، قال «خرجت أمشي مع رسول الله في ثمان عشرة خلت من شهر رمضان، فلما كنا بالبقيع نظر رسول الله في إلى رجل ـ يحتجم، فقال رسول الله في: «أفطر الحاجم والمحجوم»(٣).

<sup>(</sup>١) المجموع: ص ٥٩، ٦٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر تقسه: ص ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٥٤ ص ٤١٤، المجموع: ص ٢٥٢

#### ۲۷۹ ـ قرلو التركي [ح: ۲۲۱هـ/۱۰۲۹م]

قائد تركي، قدم من العراق، وأقام في نواحي الشام، استنجد به قاضي صور محمد بن عبد الله بن علي بن أبي عقيل الصوري سنة ٤٦٢ اللوقوف بوجه القائد الفاطمي بدر الجمالي عندما حاصر صور، فسار قرلو لنجدته من دمشق في ستة آلاف فحاصر صيداء ورحل منها إلى صور في السنة المذكورة (١١).

# -٦٨٠ ـ كامل بن محمد بن عبد الله بن هارون بن محمد بن موسى، أبو البركات القرشي الصوري [ح، ق: ٤٤١هـ/١٠٤٩م]

محدّث من صور. زار صيدا وسمع بها أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن طلحة الصيداوي.

روى عنه غيث الأرمنازي الصوري.

قال غيث: «أنبأنا أبو البركات كامل بن محمد بن عبد الله بن هارون بن محمد بن موسى القرشي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن طلحة الصيداوي \_ بها \_ . . . . عن أنس قال: قال رسول الله على من مشى لأخيه المسلم في حاجة كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة، ومحا عنه بكل خطوة سبعين سيئة منذ مشى في

<sup>(</sup>۱) ذیل تاریخ دمشق: ص ۹۸، الکامل: ج ٦ ص ۲٤٣، إنعاظ الحنفا: ج ٢ ص ۲۰۳.

الحاجة إلى أن تُقضى، فإن قُضيت الحاجة خرج من ذنوبه كبوم ولدته أمه، فإن مات قبل ذلك دخل الجنة (١١).

#### 7۸۱ ـ کتیلة الصوري [ت: ٤٩٠هـ/١٠٩٦م]

والي على مدينة صور في زمن الدولة الفاطمية، أظهر العصيان على المستعلى الفاطمي في سنة ٩٠٨ وخرج عن طاعته، فسير إليه جيشاً لحربه، فحاصرها وضيّق على من بداخلها، ثم افتتحها عنوة بالسيف، وقتل بها خلق كثير، وحمل كتيلة إلى مصر فقتل بها، وعين مكانه شخص يلقّب افتخار الدولة (٢٠).

#### ۱۸۲ ـ المبارك بن شرارة، أبو الخير الحلبي [ت: ٤٩٠هـ/١٠٩٦]

كاتب وطبيب بصرائي من أهل حلب، كان يرتزق من الكتابة وبقي فيها يتقلب في صناعته إلى أن دخلت دولة الترك ووليها رضوان بن تتش، فحضر يوماً عنده وهو يشرب، فحمله السكر على أن قال له: أسلم، فامتنع، فضربه بسيف كان في يده أثر في جسمه، فهرب من بين يديه ولم يعد إلى داره، ومرّ على أنطاكية، وخرج عنها

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۰ ص ۱۱، ۱۱، وج ۵۶ ص ۱۹۰، المجموع: ص ۲۲۸، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۶ ص ۳۴.

 <sup>(</sup>۲) ذيل تاريخ دمشق: ص ۱۹۳، الكامل: ج ٦ ص ۳۷۲، الأعلاق الخطيرة: ج ٢ ص ١٦٦، تاريخ الإسلام (٤٨١ ـ ٤٩٠) ص ٤٥، إتعاظ الحنفا: ج ٣ ص ٢٠، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ١٥٩.

إلى مدينة صور، وأقام هناك إقامة المسكين الغريب، وأدركته وفاته بها فنودي عليه نداء الغريب، ودُفن بها في حدود سنة ٤٩٠هـ<sup>(١)</sup>.

#### ٦٨٣ ـ المحَسَّن بن الحسن بن سرور الشيخي الصيداوي [ت، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨]

والده الحسن بن سرور الشيخي كاتب الخراج بصيدا، ذكره الصوري في أربع مقطوعات<sup>(٢)</sup>، يقول وقد كتب بها إليه:

فمن مبلغ عني المحسّن ذا الندى وأخوته الجارين مجرى المحسَّنِ أراني وإيَّاكم كظمآن خامسٍ إلى الماء تجري تحته خمس أعيُنِ كذلك أنتم خمسةٌ فاض جودكم فعمَّ وبالتسويفِ والمطلِ خصَّني فكم خالفتُ حالي مقالي وإنَّه ثناءً عليكم ليس يثني فينثني (٢)

وعندما توفي المحسن رثاه الصوري:

ما تسرُّ الأيام إلا لتُحزن وأراها ليست تسيء فتُحسنُ وسمعتُ الداعي يحيِّ على الجو دِكما كان في حياتك يُعلنُ ليت شعري وقد تولَّى المصلو نجميعاً لمن يقولُ المؤذنُ لوعةٌ يا بني حُميد أراها ما لها في سوء التأسُّي مسكنُ (3)

<sup>(</sup>١) تاريخ الحكماء: ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ٢ص ٤٥، ٦٤، ٧٤، ٩٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٧٤.

#### ٦٨٤ ـ المُحمَّن بن الحسن العلوي [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨م]

ذكره الصوري بقصيدة، يقول فيها:

يسرُك سرِّ بينهنَّ ويُحزِن -فأي مكان من أخي لمُلمَّة ي نداءٌ إذا ناديت دهري بمثلِه و فتى بين عزم للملمَّات يُنتَضَى ف وحدًّاه من أصل وسعد تقارنا ف رأيتُ القوافي كالغواني ومدحكم

حديثٌ يلينُ القلب منه ويخشُنُ يشاركني في مرّها أتسكَّنُ ورقَ وأصغى فالجواب المحسَّنُ فيمضي وحال للمكارم يخزنُ فما لهما إلاَّ السَّما كان مسكنُ عقوداً لها أمسَتْ بها تتزيَّنُ (١٦)

ولعل والده الشريف الحسن بن أبي الحسن بن أبي محمد العلوي الذي ذكره الصوري في ديوانه (٢).

#### 7۸۵ ـ محمد بن إبراهيم، أبو عبد الله الحصري البانياسي [ت: ٢٣٤ه/١٠٤١م]

محدّث من أهل بانياس، على الحدود الشرقية لجبل عامل، سكن صور، وحدّث بها سنة ٤٢٠ه فسمع منه بها أبو منصور نصر بن أبي نصر الطوسي.

قال غيث الأرمنازي: «توفي أبو عبد الله الحصري في شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، ودُفن بظاهر البلد، وكان قد

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ۲ ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج اص ٢٣٣، وج ٢ ص ٦٢.

#### ٦٨٦ ـ محمد بن إبراهيم بن شبل الإسكندراني [ح: ٤٠٩هـ/١٠٦٦م]

شيخ كان بصور. سمع بها الجزء الثامن من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ<sup>(٢)</sup>.

### ٦٨٧ ـ محمد بن أبي بكر الأرسوفي [ح: ٤٥٩هـ/ ٢٠٦٦م]

شيخ من أهل أرسوف، وهي مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية وعكا<sup>(٣)</sup>، سمع بصور الجزء الرابع من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ<sup>(١٤)</sup>.

# ٦٨٨ ـ محمد بن أبي نصر، أبو عبد الله الطالقاني [ت: ٢٩٤هـ/١٠٧٣م]

محدّث من أهل طالقان في بلاد فارس. حدّث بدمشق وصور

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج۱۱ ص ۲۹۲، المجموع: ص ۲۳۲، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقه: ج ٢ ص ٧٤، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج ١ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ١٥٧، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٦٦.

بكتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن من غير أصل، وذكر أن سماعه منه. وسمع مياس بن مهري القُشيري بصور.

سمع منه غيث بن علي الأرمنازي الصوري، وأجاز بصور محمد بن كامل بن ديسم العسقلاني.

كتب عنه أبو محمد بن الأكفاني، وفرق بينه وبين محمد بن أبي نصر المروذي، وذكر أنهما اثنان فيما قرأ ابن عساكر بخط أبي الفرج غيث الصورى.

توفي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الطالقاني يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي القعدة من سنة ست وستين وأربعمائة، ودفن يوم الأربعاء عند حضرة عين الدولة خلف مسجد عتيق، وكان سمع من ابن أبي نصر الكبير، وأحمد بن محمد بن سلامة وسماعه صحيح منهما، وذكر أنه سمع الطبقات من أبي عبد الرحمن السلمي، وسألته عن مولده في سنة إحدى وستين، فقال: لا أدري، غير أني في عشر الثمانين (1).

### 7۸۹ ـ محمد بن أحمد بن علي بن جعفر، أبو الفرج العين ززين [ح، ق: ۲۷۹هـ/۱۰۸٦]

محدّث من أهل عين زَرْبَى، من نواحي المصيصة (٢٠)، يعرف بابن الفاثوري وكان بداريا، ثم نزل صيدا.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵٦ ص ۱۱۲، ۱۱۷، المجموع: ص ۲۰۹، التحبیر: ج ۲ ص ۲۱۵، ۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ج ٤ ص ١٧٧.

روى عن أحمد بن محمود الرسعيني.

روى عنه: أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن طلاب القرشي الصيداوي المتوفى سنة ٤٧٩هـ (١).

#### ٦٩٠ ـ محمد بن أحمد بن أحمد الجلاب

كان بصيدا، حكى عن أبي صالح بن جميع الصيداوي.

حكى عنه أبو بكر محمد بن إدريس الرازي.

قال ابن إدريس: أنشدني محمد بن أحمد الجلاب بدمشق، أنشدني أبو صالح ابن جميع الصيداوي بصيدا:

طوبى لىمىن رزق البقشاعية وأنساد مسعرفية وطياعيه (٢)

### ٦٩١ ـ محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الله السعدي البغدادي [ت: ١٠٤١/١٠٤١م]

شيخ شافعي من أهل بغداد، نزل طرابلس وصيدا وصور.

روى عن: أبي القاسم عزيز بن علي البغدادي الذي حدثه بطرابلس، وأبي الحسن عبيد الله بن القاسم بن زيد المراغي الهمداني قاضي طرابلس المتوفى سنة ٤٠٤هـ، وأحمد بن الحسين بن جعفر

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۶ ص ۲۹۸، بغیة الطلب: ج ۳ ص۱۱۲۱، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۲ ص ۲۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٥١ ص ١٧٩، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٦٨.

النُّخالي، وأبي الحسن بن جميع الصيداوي، وقد سمعه بصيدا.

روى عنه: سهل بن بشر الإسفراييني، وعبد الرحمن بن محمد بن مسلم الأبهري بصور(١٠).

قال غيث الأرمنازي: «أنبأنا سهل بن بشر، أنا محمد بن أحمد بن عيسى السعدي، أنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن جعفر النُّخالي... عن الليث بن سعد، قال: وفيها \_ يعني سنة خمس وعشرين ومائة \_ قُتل يحيى بن زيد الهاشمى (٢٠).

توفي سنة ٤٤١هـ<sup>(٣)</sup>.

# ٦٩٢ - محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن جميع، أبو الحسين الفساني الصيداوي [ت: ٢٠١٨هـ/١٠١٨م]

محدّث حافظ، عامي. من أسرة اشتهرت برواية الحديث عند أهل السنّة، ينسب إلى قبيلة غسان، وهي القبيلة العربية التي كانت في بلاد الشام قبل ظهور الإسلام، أو إلى بلدة الغسانية التي تعتبر من القرى التابعة لصيدا يومنذ. توفي والده سنة ٣٧١هـ، وكان له أخ هو بكر بن أحمد بن جميع الصيداوي.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۱ ص ۹۹، المجموع: ص ۸۸، ۲۱۵، سیر أعلام انبلاء: ج
 ۱۸ ص ۵، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۸۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٦٤ ص ٢٢٨، المجموع: ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات: ج ٢ ص ٦٥، سير أعلام النبلاء: ج ١٨ ص ٥.

ولد أبو الحسين محمد بن جميع في مدينة صيدا بساحل الشام سنة ٣٠٥هـ وقيل سنة ٣٠٠هـ ونشأ فيها، وتلقى علومه وهو صغير، فسمع من أبيه، ومن الشيوخ الصيداويين وغير الصيداويين الذين كانوا ينزلون بصيدا، ثم خرج مع أبيه إلى حلب، حيث أخذ الحديث عن العباس بن المفضل الدباج المتوفى سنة ٣٠٩هـ، وهذا يعني أنه لم يكن قد تجاوز المخامسة من عمره، وانتقل إلى بغداد، وأخذ عن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال الصَّلحي المتوفى سنة ٣١٠هـ، ثم طوف في بلاد الشام، والعراق، وديار مصر، وبلاد فارس، وكور الأهواز، والحجاز، وأكثر عن الشيوخ في تلك البلاد، وقد أحصى شيوخه في معجمه فبلغ عددهم عن الشيوخ في تلك البلاد، وقد أحصى شيوخه في معجمه فبلغ عددهم ٣٨٧

سمع بصيدا: من والده أحمد بن جميع الصيداوي، ومحمد بن عبد الوهاب بن الغاز الصيداوي، ومحمد بن موسى بن حبشون المراغي أمير ساحل الشام المقيم بصيدا، وأحمد بن ريحان، وغيرهم ممن ذكرهم في معجمه (٢).

وسمع بالصرفند: أبا إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن أبي الدرداء الأنصاري الصرفندي<sup>(٢)</sup>.

وسمع بصور: الحسن بن محمد بن النعمان الصوري، وأحمد بن هشام بن الليث الفارسي الصوري، وسلامة بن أحمد بن سالم الصوري،

<sup>(</sup>۱) معجم الشيوخ: ص ۹، ۱۰، ۱۱.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ص ۱۰، اللباب: ج ۲ ص ۲۵۳، ۳۷۲، الوافي بالوفيات: ج ۲ ص ۲۰، سير أعلام النبلاء: ج ۱۷ ص ۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) اللباب: ج ٢ ص ٢٣٩.

والإمام عمرو بن عُصيم بن يحيى بن زكريا الصوري، وأحمد بن سعيد بن عتيب الفارسي الصوري، والحسين بن محمد بن قرة الصوري، ومحمد بن العباس بن عبد الملك المعدّل، وعلي بن محمد بن أبي سليمان الرقي الصوري، وأحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري، ومحمد بن خميس بن جميل البغدادي، وأحمد بن محمد بن عمارة الليثي الكناني نزيل صور(١).

روى عنه: أبو عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ، وعبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري، وعطية الله بن الحسين الصوري، ومحمد بن الحسين بن علي الترجمان نزيل صور، وحفيده أحمد بن الحسن بن محمد بن جميع الصيداوي، وأحمد بن محمد بن عبد الله بن المخ الصيداوي، والحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب القرشي المشغراني نزيل صيدا، والحسن بن محمد بن أحمد بن جميع المعروف بسكن وهو ابنه، وخلف بن محمد الواسطي نزيل صور وصيدا، وعبد الرحمن بن محمد البخاري نزيل صيدا، وعبد الغني بن محمد المصري نزيل صيدا، وعبد الله بن علي بن المخ الصيداوي، ومحمد بن أحمد بن أجي سلمة الصيداوي، ومحمد بن أحمد المصري الصواف وقد سمعه بصيدا، ومحمد بن محمد النيسابوري وقد سمعه بصيدا،

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۱ ص ۱۲۵، الأنساب: ج ۸ ص ۱۰۹، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۹۱، ۹۲، ۳۷۲.

 <sup>(</sup>۲) معجم الشيوخ: ص ١٦ ـ ٢٧، تاريخ دمشق: ج ٥١ ص ١٢٦، وج ١٤ ص
 ۲۹۷، اللباب: ج ٢ ص ٢٥، الوافي بالوفيات: ج ٢ ص ٢٠، سير أعلام النبلاء: ج ١٧ ص ١٥٥، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ج ٤ ص ١٨٨، ٩١،
 ٩٢.

رجع إلى صيدا سنة ٣٣٧ه، وتزوج سنة ٣٣٥ه، وولد له ثلاثة أولاد، ذكران وأنثى، وعاش كل واحد منهم ثلاث سنين وماتوا، فولد له ابنه السكن، يقول السكن: «وسمع والدي كتاب الموطأ من جدي أحمد بن محمد بن جُميع، ودخل البصرة في سنة أربع أو خمس أو ست وعشرون وثلاثمائة، وسمع منه الموطأ أهل البصرة بهذا الإسناد. ثم رجع إلى صيدا في سنة اثنتين وثلاثين، وتزوج سنة خمس وثلاثين، وولد فبلي ثلاثة أولاد: ذكرين وأنثى، وعاش كل واحد منهم ثلاث سنين وماتوا، ثم ولدت أنا في أول المحرم سنة سبع وأربعين ولحقت جدي أبا بكر أحمد بن محمد بن جُميع، وسمعت منه الموطأ دفعات عدة مثل ما سمع والدي منه بقراءة والدي وبقراءة غيره (١٠).

وله ولدٌ يُدعى الحسين، ومن ذريته علي بن الحسن وقد قتل في وادي الجرمق شرقي صيدا بعد سنة ٤٥٠هـ، وأحمد بن الحسن، ومحمد بن الحسين (٢).

وكتابه "معجم الشيوخ" يضم أسماء الشيوخ الذين أخذ عنهم، عن كل واحد حديثاً واحداً، وقد نقل عنه الخطيب البغدادي، وابن عساكر، وكان طي الكتمان إلى أن عثر الدكتور عمر تدمري الطرابلسي على نسخةٍ من هذا المعجم بجامعة ليدن في أمستردام بهولندا، وقام بتحقيقها ونشرها في حزيران سنة ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ١٣ ص ٣٥٤، المجموع: ص ٩٤.

 <sup>(</sup>۲) معجم الشيوخ: ص ۱۲، تاريخ بغداد: ج ٦ ص ٢٩٢، تاريخ دمشق: ج ٤١ ص ٣٣٩، الأنساب: ج ٨ ص ١١٧.

معجم شيوخ ابن جُميع الصيداوي ـ نسخة جامعة ليدن. موسوعة علماء المسلمين: ق1 ج٤ ص٩٩ و٩٩. السويه الشاب الامال إعودل بيال حصوله المراب و مكن المسابع المواقع المالية الم

المناسب المناهدا والمناهدا والمناسب المناسب ا

معجم شيوخ ابن مُجميع الصيداوي ـ نسخة جامعة ليدن.

قال غيث الأرمنازي: «أنبأنا منجى بن سليم بن عيسى الكاتب، قال: قال لي سكن بن محمد بن جميع: صام أبي وله ثماني عشرة سنة إلى أن توفي».

وقال غيث أيضاً: «أنبأنا أبو الفضل عبد الملك بن عبد السلام بن أحمد بن مسلم أحمد بن الأسواني، وأبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن مسلم الأبهري، قالا: أنبأنا أبو الفضل السعدي، أنبأنا الشيخ الثقة أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع بصيدا بحديث ذكره.

سألت الشيخ أبا بكر [الخطيب]، عن محمد بن جُميع الصيداوي، فقال: ثقة.

وقال غيث: «أنبأنا سهل، سمعت القاضي أبا الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي، قال: توفي شيخنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني الصيداوي بها، في رجب سنة اثنتين وأربعمائة (١٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٥١ ص ١٢٧، المجموع: ص ٢٢٩، ٢٣٠، معجم البلدان: جـ

### ٦٩٣ ـ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن منصور، أبو غالب العتيقى البغدادي

[ت: ۲۰۱۱م]

محدّث بغدادي، حدّث بدمشق وصور.

روى عن: أبيه، وأبي علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، وعبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي.

روى عنه: أبو محمد الأكفاني وقد سمعه بدمشق سنة ٤٥٨ و وغيث بن علي الأرمنازي وقد سمعه بصور سنة ٤٦٠هـ، والحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب القرشي الصيداوي.

قال غيث الأرمنازي: «ورد \_ يعني: أبا غالب العتيقي \_ إلى صور، وحدّث بها عن أبي علي بن شاذان بجزء سمعناه منه وجماعة بإفادة أبي بكر الحافظ إيانا له، وحدّثنا أبو بكر الحافظ أن أبا غالب توفي في شهور سنة ستين وأربع مائة بصور، وفي هذه السنة كان سماعنا منه كَالله: وكان قد نتف على الستنه (١٠).

٣ ص ٣٤٠، بغية الطلب: ص ١٠٦١، ١١٤١، ١٢١٦، ١٢٥١، اللباب: ج ٢ ص ٣٥٠، الوافي الوفيات: ج ٢ ص ١٠٠، سير أعلام النبلاه: ج ١٧ ص ١٠٥٠ النجوم الزاهرة: ج ٤ ص ٢٣٠، تبصير المنتبه: ج ٣ ص ٨٥٠، الإعلام بوفيات الأعلام: ص ١٦٩، الأعلام: ص ١٦٩.

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق: ج ۵۱ ص ۱۱۶۹، ۱۵۰، المجموع: ص ۲۳۰، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ٤ ص ۱۰۱.

## ٦٩٤ ـ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو الفتح الصواف المصري

[ت: ٤٤٠هـ/١٠٤٨م]

محدّث مصري، ولد سنة ٣٧٤هـ، وقدم بغداد سنة ٤٠٠هـ، وسمع بدمشق، وبصيدا من أبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي.

روى عنه الخطيب البغدادي وقال بأنه توفي في بغداد سنة ٤٤٠هـ يوم الجمعة في التاسع من المحرم(١١).

### ٦٩٥ ـ محمد بن أحمد بن محمد اللخمي [ح، ق: ٤٣٧هـ/١٠٤٥م]

محدّث، من قبيلة لخم التي كانت تنتشر في فلسطين، زار صيدا وسمع بها الحسن بن محمد بن أحمد الغساني وروى عنه<sup>(٢)</sup>.

### ۱۹۲ ـ محمد بن إسماعيل بن عبد السيد القيسراني [ح: ۴۰۹هـ/۱۰۹۲م]

شيخ من أهل قيسارية بفلسطين، كان بصور مع أبيه وأخيه علي، وسمع بها الأجزاء: الثالث، والرابع، والثامن، والعاشر من كتاب

 <sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ج ۲ ص ۲۱۱، تاریخ دمشق: ج ۵۱ ص ۱۱٤، معجم البلدان: ج ۳ ص ۴۲۸، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۶ ص ۱۰۲.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ج ۱۵ ص ۲۹۸.

«الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر سنة ٤٥٩هـ(١).

#### ٦٩٧ ـ محمد بن جميل بن العجمية، أبو بكر الصوري

شيخ من مدينة صور، حدّث عن أبي علي محمد بن جعفر بن محمد بن أبي كريمة الصيداوي<sup>(٢)</sup>.

### ۱۹۸ ـ محمد بن الحسن، أبو الحسن الكفرطابي الدمشقي [ت: ۱۹۹۵هـ/۱۰۲م]

أديب، شاعر، من أهل كفرُطاب وهي بلدة بين المعرة وحلب<sup>(٣)</sup>، كان مليح الشعر، حَسَن الحفظ ذا مروءة، نزل صور، ولقيه بها غيث بن على الأرمنازي الصوري، وسمع منه، وحدَّثه عنه جماعة.

قال غيث: «محمد بن الحسن أبو الحسن الدمشقي المعروف بابن الكفرطابي من أهل الأدب، مليح الشعر، حسن الحفظ، ذو مروة، حدثني هو، وحدثني عنه جماعة أنه أنفق في المعاشرة على الأصدقاء وفي الصلات، والكساء، والمركوب أكثر من خمسة آلاف دينار كان

 <sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ١١٦، ١٥٧، وج ٢ ص ١٧، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ج ٤ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٥٢ ص ٢٢٩، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: ج ٤ ص ٤٧٠.

خلفها له أبوه، وكان أحد الشهود في زمن القاضي الزيدي، ثم ترك ذلك فيما بعد، اجتمعت به بدمشق، وذاكرته بشيء من الشعر وأخبار الناس، فرأيته حسن التأني، جيد الإيراد.

وأنشدني بدمشق من شعره شيئاً لا بأس به، ورأيت رأيه على ما ظهر لي منه رأي الفلاسفة، والميْلُ إليهم.

أنشدني محمد بن الحسن لنفسه:

أظننتني من سلوة أنساكِ لا تحسبي قلبي يقلّبه الهوى غادتني حيران أذرف دمعتي قد بث سلطان الفراق جيوشه إن صحَّ عزمك في الفراق فإنني

أعصى الهوى وأطبع فيك عداكِ أبداً، ولا يُصفي هوى لسواكِ وأعالج الزفرات من ذكراكِ في مهجتي وأظن فيه هلاكي يسوم الفراق أعدً من قشلاكِ

قال غيث: «سألت أبا عبد الله بن الخياط الشاعر عن الكفرطابي فقال: شعره صالح، وتندر له الأبيات الجيّدة، قلت: كان عندنا بصور، وبلغني أنه أنفق جملة دنانير فقال: هو من أولاد الشهود، وخلّف له أبوه عشرة آلاف دينار أنفقها»(١).

روى عن شاعر بني ملهم زرعة بن موسى الطبراني النصراني بيتين من الشعر<sup>(۱)</sup>.

توفي بدمشق سنة ٤٩٨هـ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٥٢ ص ٣٣٥، المجموع: ص ٢٣٦، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ٢ص ١٧٦.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٥٣ ص ٣٣٦، ديوان ابن منير الطرابلسي: ص ١٨، المجموع:
 ص ٢٣٦، الوافي بالوفيات: ج ٢ص ٣٥٦.

## ٦٩٩ ـ محمد بن الحسن بن الفضل بن العباس،أبو يعلى البصري

[ح: ۲۳۱هـ/۱۰۴۰م]

محدّث صوفي، وشاعر من الرحالين، ولد سنة ٣٦٨هـ، وقدم بغداد في سنة ٤٣٦٨، واجتمع بالخطيب البغدادي في دار القاضي الشيعي أبي القاسم التنوخي.

كان شيخاً مليحاً طريفاً من أهل الفضل والأدب حسن الشعر ومن مليح قوله: [من الخفيف]

> يا أبا القاسم الذي قسم الرحم أنا في الشعر مثل مولاي في الجو وإذا ما وصلتني فأميس ال

نُ من راحتيب رزق الأنام دحليفاً مكارم ونظام جود أعطى المنى أمير الكلام

وله في عجوز أكول [من مجزوء الخفيف]

بدر فني لنيسلنة التمنطس ضنائها شناهندُ الكنيسر هنا لنذي النلنب متعشبسر أعنظُمُ تنظيمت التحتجير لى عىجوز كىأنىها الى ناطق عن جىمىع أعر غىر أضراسها فىفىر أعرظ مُ غىرر أنها

خرج إلى الشام في سنة ٤٣٢ه فسمع بدمشق وبصيدا من أبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي [كذا]. وروى عن أحمد ابن محمد أبي الحسين المعري القنوع أشعاره(١).

 <sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ج ۲ ص ۱۲۸ ـ ۱۹۳۰ تاریخ دمشق: ج ۵۲ ص ۳۱۶، بغیة الطلب: ج ۳ ص ۱۹۲۱، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۱۹۵.

## ٧٠٠ محمد بن الحسن بن أبي كامل،أبو الحسن الطرابلسي الصيداوي

#### [ح، ق: ٤٩١ هـ/١٠٢٨ م]

قاض إمامي، من آل أبي كامل وجوه السياسة والفكر والقضاء بطرابلس الشام إلى جانب آل حيدرة وعمار وسواهم، برز منهم عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي.

كان المترجم قاضياً بمدينة صيدا في زمن الدولة الفاطمية، ذكره الشاعر عبد المحسن الصوري في مقطوعة (١) وقصيدتين.

فقال قصيدة وكتب بها إليه بصيدا:

بسعسفُ بسنساتِ السزَّمسن تسلسك قسفسايسا السحسب لا أتسى بسعسد السشسسس مسمس بسنَسى وشساد فسوق مسا

وكتب أيضاً إليه:

أرى الناس كلَّهم عاذلي ويا باعث الشُّقم حسبي فقد تعلله عن هواكم به أبا حسن ناصحٌ في العُلى أرى الممال عن أهله زائلاً وهذا مقيم وذا راحلٌ

مسرَّت بسيعيض السفسين مسحسسد بسن السحسسين زوجساً بسجّسوُّر السمُسزنِ شسيسد لسه ومسا بُسنسي<sup>(۲)</sup>

وحبُّكم عنهم شاغلي شكرت على برك الواصل أبو الحسن ابن أبي كامل تحمَّل نُصحاً إلى قابل ولست أرى المجد بالزَّائل فخذ للمقيم من الرَّاحلِ (")

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ٢ ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ١ ص ٣٨٦ ـ ٣٨٨.

## ٧٠١ ـ محمد بن الحسن بن محمد،أبو الفتح بن أبي علي الأسداباذي

[ت: ۲۷۱هـ/۱۰۷٤م]

محدَّث صوفي، ولد في بلدة أسداباذ على منزل من همذان سنة ٠٠٠هـ.

سمع بدمشق ومصر، وسكن مدينة صور، وسمع بها: أبا عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد بن المنيقير الحلبي، وإبراهيم بن علي بن عبد الله الغازي، وعبد الوهاب بن الحسين بن برهان الغزال.

روى عنه: الخطيب البغدادي، وعمر بن علي بن الحسن الدهستاني، ومكي بن عبد السلام بن الحسين الرملي المقدسي، وغيث بن علي الأرمنازي الصوري، وأجاز بصور محمد بن كامل بن ديسم العسقلاني (١١).

ذكر له ابن عساكر مجموعة أحاديث منها حديث مرفوع إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق الشائل ذكرته في ترجمة أحمد بن عطاء الروذباري.

قال غيث الأرمنازي: «أنبأنا أبو الفتح محمد بن الحسن بن محمد الأسداباذي \_ بقراءتي عليه بصور \_ أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد الحلبي البزاز المعروف بابن المنيقير بدمشق في جامعها، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري \_ إملاء بصور \_ . . . . عن أبيه، قال:

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۲ ص ۳۲۸، ۳۲۹، وج ٤ ص ۲۹۲، التحبیر: ج ۲ ص ۲۱۵، المجموع: ص ۲۳۵، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۱۵.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١٤ ص ٢٩٦.

وقال غيث: «أنبأنا أبو الفتح محمد بن الحسن بن محمد الأسداباذي... عن عبد الله بن مسعود، قال:

كنت أرعى غنماً لعقبة، فمرَّ بي رسول الله الله وأبو بكر، فقال: يا غلام هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكن مؤتمن، قال: فهل من شاة لم ينزل عليها الفحل؟ قال: فأتيته، فمسح ضرعها، فنزل اللبن. فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع: «اقلص»، فأتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله علّمني من هذا القول، قال: فمسح يده على رأسي فقال: «يرحمك الله إذك لغُليم مُعلّم»(١).

وقال غيث أيضاً: «أنبأنا أبو الفتح محمد بن الحسن بن محمد بن الأسداباذي بقراءتي عليه بصور، نا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد الحلبي البزاز المعدّل بدمشق، نا أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري الصوفي، إملاء، بصور، نا أبو بكر محمد بن الحسين القنطري، نا علي بن أحمد بن محمد بن علي العلوي، حدثني أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن بيه على بن أبي طالب قال:

كنت أدخل على رسول الله الله الله ونهاراً. وكنت إذا سألته أجابني، وإن سكت ابتدأني، وما نزلت عليه آية إلا قرأتها وعلمت تفسيرها وتأويلها، ودعا الله لي أن لا أنسى شبئاً علمني إياه، فما نسيته من حرام ولا حلال، وأمر ونهي، وطاعة ومعصية، ولقد وضع يده على صدري وقال: «اللهم املاً قلبه علماً وفهماً وحكماً ونوراً» ثم قال لي: «أخبرني ربي الله أنه قد استجاب لي فيك"().

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٥٢ ص ٣٢٩، المجموع: ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ص ١٩٨، ١٩٨.

وقبل سنة ٤٥٠هـ خرج مع ولده حمزة وأبي حاتم الصوفي إلى خربة صور، والتقى بها القاضي عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري<sup>(١١)</sup>، راجع ترجمة عبد الله بن علي.

وقال غيث الأرمنازي: «سألت أبا الفتح عن مولده فقال: في سنة أربعمائة، سكن صور، وكتبنا عنه، وكان ثقة ديناً من أهل الستر، وكان عنده من الحديث قطعة جيدة، كتب لي بخطه أكثرها، وكان حسن الطربقة، شديد العُزلة، مقبلاً على شأنه كثلله.

سمع منه أبو بكر الحافظ، وحدّث عنه من غير كتابة عن اسمه ونسبه، خرج من صور طالباً للقدس، فأقام بالرملة مدة يسيرة، وتوفي بها في دويرة الفقراء في سنة سبع وستين وأربعمائة، كذلك حدثني ولده حمزة. وحدثني بعض الصوفية أن وفاته كانت في شهر ربيع الآخر، كتب إليّ مكي بن عبد السلام يذكر أنها كانت في جمادى، فالله أعلمه(٢).

### ٧٠٢ ـ محمد بن الحسين بن أحمد،أبو الفضل ابن بنت الكاملي الصوري

محدّث، من أهل صور، ومن الكامليين. روى عن العالمة أم العز فاطمة بنت القاضي أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن القزويني.

روی عنه ابن عساکر<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۱ ص ۷۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: أج ٥٢ ص ٣٣٠، المجموع: ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٧٠ ص ٢٧.

## ٧٠٣ ـ محمد بن الحسين بن عبد الله [وقيل: هبة الله]، أبو منصور الحسيني [ح: ١٠٤٨/ ١٠٦٦]

أمير شريف، يلقب أمين الدولة وأثير الدولة ونسيبها، وردت نسبته عند الخطيب البغدادي الحسني والحسيني، فيما نسبه ابن عساكر إلى العباس عم النبي على والأول الأصح لمعاصرة الخطيب البغدادي له.

كان بصور، وسمع بها الأجزاء: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب الفقيه والمتفقه على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر سنة ٤٥٩هـ(١٠).

## ٧٠٤ محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن هارون بن الترجمان، أبو الحسين الغزي [ت: ٤٤١هـ/٢٠٥١]

شيخ من أهل التصوف في الشام، ولعل النسبة إلى مدينة غزة بفلسطين، سمع بدمشق، وببيت المقدس، وبمنبج وبإطرابلس.

وممن سمعهم بإطرابلس: أبو عبد الله بن أبي كامل الإطرابلسي، وأبو الحسين حيدرة بن الحسن بن أحمد بن حيدرة الإطرابلسي.

سمعه بصور: أبو روح لابس بن سهل الصوفي المعروف بالخشاب وروى حديثاً مسنداً إلى أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) الفقيه والمتفقه: ج ۱ ص ۳۹، ۷۷، ۱۱۲، ۱۵۷، وج ۲ ص ۷۶، ۱۶۲، المجدي: ص ۲۰۱، ۲۰۱۰

### ٧٠٥ ـ محمد بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال،أبو الحسن البغدادي

[7: ٧٣٤ ٤/ ١٠٤]

محدّث بغدادي. نزل صور وسكنها مع أخيه أبي الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال.

قال الخطيب: سمعت منه في سنة ٤٣٧هـ، وسألته عن مولده فقال في سنة ٣٦٦هـ وهكذا حفظت عنه، ثم حدثني أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان بصور، قال: ولد أخي محمد في سنة ٣٦٠هـ فالله أعلم (٢٠).

### ٧٠٦ ـ محمد بن الحسين بن نزار بن الحاكم بأمر الله، أبو الحسن الإسماعيلي العبيدي

[ح: ۲۷۷ه/۲۸۰۱م]

صاحب الدعوة الإسماعيلية. بنى قلعة أبي الحسن قرب صيدا، فأخذت اسمه. ذكرها الزبيدي فقال عنها: "بساحل الشام وهي المعروفة بقلعة «ألمُوت» واسمها تاريخ عمارتها وهي سنة ٧٧هد عمرها

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۲ ص ۴٤٥، الوافي بالوفیات: ج ۳ ص ۱۰، سیر أعلام النبلاء: ج ۱۸ص ۵۰، ۵۱، موسوعة علما، المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۱٦٤.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ج ۳ ص ۵۱، ۵۲، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۱۹۲۵.

أبو الحسن محمد بن الحسين بن نزار بن الحاكم بأمر الله العبيدي صاحب الدعوة الإسماعيلية وله بها عقب منتشرا (١١).

وقلعة الموت هي غير المذكورة هنا وإنما هي في بلاد فارس، ويقول السيد الأمين: "وكلمة ألموت بحساب الجمل تبلغ حروفها ٤٧٧ ولعله هو الصواب ووقع اشتباه بإبدال أربعمائة بخمسمائة" (٢).

ونحن نرجح ما قاله الأمين لسببين: أولاً: في سنة ٧٧٥هـ كانت المنطقة خاضعة للاحتلال الصليبي، فلا يمكن له أن يبنيها في هذا التاريخ. وثانياً: لأن الحاكم توفي سنة ٤١١، فحفيد ابنه يجب أن يكون من أعلام القرن الخامس هذا على اعتبار تقدير الجيل بثلاثين سنة.

## ٧٠٧ ـ محمد بن الخضر بن عمر، أبو الحسن الفرضي الحمصي الفارقي [ت: ٤١٤هـ/١٠٢م]

قاضٍ ومحدث، أظنه ينسب إلى ميافارقين، ولي القضاء بدمشق نيابةً عن أبي عبد الله محمد بن الحسين بن النصيبي قاضيها.

روى عنه: أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن الحسين بن طلاب القرشي الصيداوي. وعبد الله بن الحسن بن محمد الزيدي العلوي النسّابة أبو الغنائم الشيعي المعتزلي.

روى حديثاً مرفوعاً إلى عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>۱) تاج العروس: ج ۱۱ ص ۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) خطط جبل عامل: ص ٣٣٧، الصليبيون وآثارهم في جبل عامل: ص ١٤٠.

## ۷۰۸ ـ محمد بن خميس بن جميل، أبو بكر البغدادي [ح، ق: ۴۱۱هـ/۱۰۴۹]

شيخ بغدادي، سكن صور، وحدّث بها عن أبي عبد الله الروذباري، وهشام بن إسحاق الكناني صاحب جعفر بن محمد القلانسي الرملي.

قال محمد بن علي الصوري: أخبرنا أبو بكر محمد بن خميس بن جميل البغدادي بصور، حدثنا [أبو] عبد الله بن أحمد بن عطاء بن أحمد (٢٠).

## ٧٠٩ ـ محمد بن داود بن مصحح، أبو بكر العسقلاني[ح، ح: ٢٠٤٨/١٠٩م]

قاض، من أهل عسقلان. نزل صور، وحدّث بها، فسمعه: أبو المعالي مشرف بن مرجى بن إبراهيم المقدسي الفقيه الذي كان حياً سنة ٤٣٨ هـ(٣).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٥٦ ص ٤٠٤، وج ٣ ص ١٣٥، وج ١٤ ص ١٤٨، تكملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٣ ص ١٣٥، موسوعة علماء المسلمین: ق ١ ج ٤ ص ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ج ۳ ص ۱۵۱، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۱۷۷.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٥٨ ص ٢٠٥، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ١٧٩.

## ۷۱۰ ـ محمد بن سلامة بن الجعادة [الجواد] الصوري اح، ق: ۲۱۱هـ/۱۰۲۰م]

أمير وقائد، في الجيش الفاطمي في مدينة صور، ذكره الصوري في مقطوعة يشكو له ظلامته، يقول:

ثم أصبحتُ أكثم الناس ما أصـ ثـم إنـي رأيـت فـيـكَ وفـيـهـا حين لم يبق غير رأيك فانظر

بَحَ فيه لكلٌ عين علامَهُ أن تحملتُها إليكَ ظلامَهُ ما ترى يا محمد بن سلامَهُ(۱)

وكتب يهنيه بمولود:

ضرب السّعدُ على النقا وم سالسَّعددِ خسيامَــهُ فـهـنــيــشاً لــك مـا خــوّل تــهُ يـــا بـــن ســــلامَـــهُ(۲)

وذكره التهامي العاملي بقصيدة طويلة ينهاه فيها عن مهاجمة الحجاز ويذكر فضائله، يقول:

أتروم تغطية الهوى بجحوده قد قلتُ إياك الحجاز فإنه حسن الشمائل أوحدٌ في حسنه البحر بعض حدوده والفضل بعتبدو إمارات الكريم بوجهه ومكرماً للوافدين وما له قد هلّبت إقليمَه أقلامُه وعجبت من قلم بيمناه ألمُ

ونحول جسمك من أدل شهوده ضريت جآذره بصبح أسوده كمحمد بن سلامة في جوده ض شهوده والنصر بعض جنوده من بشره وحيائه وسجوده وفد وليس مكرها كوفوده وانقاد سيده انقياد مسوده يُغرقهُ بحر بنانه بمدوده

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ۲ ص ۳۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٢٧،

لم يقتنع بالمجدعن آبائه لو كان هذا الدهرُ شخصاً ناطقاً ينبي سلامُك وابتسامك عن نديً

وهمُ فما اقتنعوا بمجدِ جدوده أثنى عليك بنثره وقصيده وكذا الغمام ببرقه ورعوده(١)

# ٧١١ ـ محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم، أبو عبد الله القضاعي [ت: ٤٥٤هـ/١٧٢م]

قاضٍ وفقيه شافعي وربما كان متشيعاً، كان قاضياً في الديار المصرية في الدولة الفاطمية.

روى عن: العالم المتشيع أبي القاسم بن الطبيز الحلبي، وأبي الحسن بن السمسار وقد سمعهما بدمشق، وأبي الحسن أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن حامد بن محمود بن ثرثال البغدادي، وسمع بطرابلس أبا القاسم حمزة بن عبد الله بن الحسين الشامي الإطرابلسي، وآخرين من شيوخ مصر، ومكة، والشام.

روى عنه: سهل بن بشر الإسفراييني، وغيث بن علي الأرمنازي وغيرهم (٢).

وكان القضاعي قد مرّ بثغر صور عندما كان في طريقه إلى القسطنطينية وبالثغر أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي النابلسي

<sup>(</sup>۱) ديوان التهامي: ص ۱۲۲ ـ ۱۲۸.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ دمشر : ج ۹۳ ص ۱۱۲، ۱۱۸، سير أعلام النبلاء: ج ۱۸ ص ۹۳، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ٤ ص ۱۸۲.

الفقيه الشافعي، فمرّ ولم يسمع منه المقدسي، ثم عاد وروى عنه بالإجازة. قال ابن عساكر: «سمعت أبا الفتح نصر الله بن محمد الفقيه يقول: سمعت أبا الفتح نصر بن إبراهيم الزاهد يقول:

«قدم علينا القاضي أبو عبد الله القضاعي صور رسولاً للمصريين إلى الروم. فذهب ولم أسمع منه، ثم إني رويت عنه بالإجازة، يعني أنه لم يرضه في أول الأمر لدخوله في الولاية من قبل المصريين، (١٠).

وعندما نزل صور اجتمع به مؤرخها غيث بن علي الأرمنازي وسأله عن سيرته ودوّنها في مسودة كتابه التاريخ صورا، قال غيث الأرمنازي: المحمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم، أبو عبد الله بن القضاعي، القاضي، مصري، كان يخلف الحكم بها، وله تصانيف منها: كتاب تاريخ مختصر، نحو من خمس كراريس، من ابتداء الخليقة إلى زمانه، سماه: "كتاب الإنباء على الأنبياء وتواريخ الخلفاء" ("كتاب الإنباء على الأنبياء وتواريخ الخلفاء") وكتاب جمع فيه "أخبار الشافعي" كَالْمَالَة ومناقه».

وقال القرطبي: «فقد خرج معجم شيوخه الذين رآهم سفراً وحضراً، وله تصانيف مفيدة منها: الشهاب الذي طبق الأرض وصار في الشهرة كاسمه من كلام المصطفى سيد الأولين والآخرين، ومنها كتاب «دستور الحكم ومأثور معاني الكلم» من كلام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين المحدد المحدد المؤمنين المحدد المحدد المؤمنين المحدد المح

وأورد العالم الإمامي هبة الله بن أبي محمد الحسن الموسوي ـ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٥٣ ص ١٦٩، سير أعلام النبلاء: ج ١٨ ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) ويسمى هذا الكتاب حالياً وعيون المعارف وفنون أخبار الخلائق.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٥٣ ص ١٦٨، ١٦٩، المجموع: ص ٢٣٨، ٢٣٩، إتعاظ الحفا: ج ٢ ص ٢٦٧.

وهو من أعلام القرن الثامن الهجري ـ في كتابه «المجموع الرائق» ألف كلمة من كلام خاتم الأنبياء والمرسلين في نقلاً عن كتاب الشهاب للقضاعي (١٠).

توفي بمصر في ذي الحجة سنة ٤٥٤هـ<sup>(٢)</sup>.

## ۷۱۲ ـ محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس بن محمد،أبو الفتيان الغنوي الدمشقي

[ت: ۲۷۲هـ/۱۰۸۰م]

أمير، شاعر، يلقب بصفي الدولة. كان ميالاً للدولة الفاطمية، وهو من شعراء الشام المحسنين، وفحولهم المجيدين، ولد سنة ٣٩٤هـ. ولفي جماعة من الملوك والأكابر، ومدحهم وأخذ جوائزهم، وكان منقطعاً إلى بني مرداس أصحاب حلب، وله فيهم القصائد الأنيقة.

دخل مدينة صور قبل سنة ٤٦٤هـ، ووضع بضاعته في دار الوكالة لبيعها، لكن المتولي على الدار عبد الله بن هبة الله بن السمسار ظلمه حقه، فكتب ابن حيوس قصيدتين إلى قاضي صور محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقل يعرض فيهما بابن السمسار، ويطلب مساعدة القاضي ابن أبي عقيل<sup>(٦)</sup>. وقد أوردت بعضاً منها في ترجمة عبد الله بن هبة الله الصورى.

<sup>(</sup>١) المجموع الرائق: ج ٢ ص ٤٠٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۹۳ ص ۱۷۰، الوافی بالوفیات: ج ۳ ص ۱۱۱، إتعاظ الحنفا:
 ح ۲ ص ۲۲۷، سیر أعلام النبلاء: ج ۱۸ ص ۹۳.

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن حيوس: ج ٢ ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧، ٣٩٥ ـ ٤٦٩.

قال غيث الأرمنازي: «حدثني جماعة عن أبي الفتيان بن حيوس أنه كان مغرى بشعر عبد المحسن، شديد التفضيل له، حتى إنه كان إذا سمع البيت الحسن السائر قال: ما أشبه هذا بشعر عبد المحسن، لعظم قدره في نفسه.

وذكر عن أبي العلاء بن سليمان أنه كان يعيبه [عبد المحسن الصوري] بقصر النفس، فحدثت أن أبا الفتيان بن حيوس لما حضر عند أبي العلاء المعري، أنشده أبو العلاء أبياتاً لعبد المحسن الصوري. فقال: هذه لقصيرك، فقال أبو الفتيان: هو أشعر من طويلك \_ يعني المتنبي \_ قال: فمد أبو العلاء يده إليه، وقبض على ثوبه وقال: الأمراء لا يناظرون، (1).

وقال غيث أيضاً: "ذكر لي الشريف النسيب أن مولد أبي الفتيان في سنة أربع وتسعين وثلاثمائة بدمشق، وقرأته بخطه أيضاً، قال: وذكر لي \_ يعني أبا تراب علي بن الحسين الربعي \_ عن أبي الفتيان، أنه مات وقد بلغ التسعين، وأنه قال: كنت في سنة أربع مائة وحدودها غلاماً مشتداً أقاتل مع صالح (٢) أو نحو هذا الكلام)(٢).

دخل طرابلس في أوائل سنة ٤٦٤هـ، ولم يكد يستقر بها ويترفق في الوصل إلى صاحبها القاضي "أمين الدولة" ابن عمار حتى توفي أمين الدولة في منتصف شهر رجب من السنة المذكورة، وخلَفه ابن أخيه «جلال المُلك» فأنشده ابن حيوس قصيدة يرثي فيها أمين الدولة ويعزي

 <sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٣٦ ص ٤٨٢ ـ ٤٨٩، الجامع في أخبار أبي العلاء: ج ١ ص
 ١٥٠٠ المجموع: ص ١٧٣، ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) يقصد صالح بن مرداس.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ص ٢٣٨هـ

#### اجلال الملك؛ مطلعها:

زِذْ بِالْعِزَاءُ اللَّهِمُّ عِنْ طَلْبِاتُه ﴿ لَا تُسْخِطُنَّ اللهُ فِي مَرْضَاتِهِ

وكان ابن حيوس ـ كما سبق وذكرت ـ ميالاً للفاطميين، بينما كان بنو عمار أصحاب طرابلس مستقلين عنهم، ولذلك نصحه «سديد المُلك ابن منقذ» بالخروج من طرابلس لنفور بني عمار من مواقفه نحو الفاطميين وأشار عليه بالذهاب إلى حلب، فانتقل إليها سنة ٤٦٥ه.

له ديوان مطبوع وتوفى بحلب سنة ٤٦٦هـ وقيل سنة ٤٧٣هـ<sup>(١)</sup>.

### ۷۱۳ ـ محمد بن سماعة، أبو عبد الله [ح: ٤٠٩هـ/١٠٦٦م]

شيخ كان بصور، سمع بها الجزء الثاني عشر من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول ٤٥٩هـ(٢).

### ٧١٤ - محمد بن شنيس، أبو الأصبغ الصوري محدث من أعل صور.

روى عن: عبد الملك بن جعفر الرقي، وعمرو بن حكام، وعلي بن معبد، وعلي بن المديني.

روى عنه: علي بن أحمد الجرجاني الحافظ بحلب.

قال ابن ماكولا: كان يفهم الحديث<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ديوان ابن منير الطرابلسي: ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقه: ج ٢ ص ٢٠٥، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) الإكمال: ج ٤ ص ٣٧٧، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ١٩٧.

## ٧١٥ ـ محمد بن عبد الجليل، أبو صالح [ح: ٤٠٩ه/١٠٦١م]

شيخ كان بصور، ذكره الخطيب البغدادي في عدة مواضع من كتاب "الفقيه والمتفقه" ولم يذكر نسبته. فقال أبو صالح محمد بن عبد الله الجليل، وابن عبد الجليل، وأبو صالح أحمد بن عبد الجليل.

سمع الأجزاء: الأول، والثاني، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩ه(١).

## ٧١٦ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن طلحة، أبو العلاء بن أبي محمد الصيداوي [ح: ٤٨٤ه/١٩٩١م]

شيخ ومحدّث من أهل صيدا. وهو غير اللاحق. ويبدو أنه حفيده، ولد سنة ٤١٢هـ، وحدث بصيدا وصور عن القاضي أبي مسعود صالح بن أحمد الميانجي.

سمع منه غيث بن علي الأرمنازي سنة ٤٨٤هـ بصور.

قال غيث: الأنبأنا الشيخ أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن طلحة الصيداوي \_ بقراءتي عليه بصور سنة أربع وثمانين وأربعمائة \_ أنبأنا القاضي أبو مسعود صالح بن أحمد بن القاسم بن

 <sup>(</sup>۱) الفقيه والمتفقه: ج ۱ ص ٤٠، ٧٨، ١٥٧، ٢٣٦، وج ۲ ص ٧٤، ١٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ٤ ص ٢١٨.

يوسف الميانجي قراءة عليه سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الكوفي المصيصي... عن أبي هند الدّاري، قال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله ﷺ: من لم يرض بقضائي، ويصبر على بلائي فليلتمس له رباً سواي.

سألته عن مولده فقال: في جمادى الأخير سنة اثنتي عشرة وأربعمائة الله الله الله الله عنه الله على عشرة الله عنه الله عشرة الله على الله عشرة الله على الله على الله

وقال غيث: «أنبأنا أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن طلحة الصيداوي بصور، أنا القاضي أبو مسعود صالح بن أحمد بن القاسم الميانجي بصيدا... عن روح بن زنباع، قال: مررت بتميم الداري وهو ينقي شعيراً له في مسجد إبراهيم، فقلت له: يا أبا رقية مالك ما يكفيك؟

وأورد غيث من طريقه حديثاً أوردته في ترجمة محمد بن عثمان الصيداوي من أعلام القرن الثالث.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۶ ص ۱۰۱، ۱۰۱، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۵ ص
 ۲۲، ۲۸، المجموع: ص ۲۶۴، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ج ٤ ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه: ج ١٨ ص ٢٤٢، المجموع: ص ١٢٣، ١٢٤.

# ٧١٧ ـ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن طلحة بن الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن سليمان بن أبي كريمة، أبو عبد الله الصيداوي [ت، ب: ٤١١هـ/١٠٤٩]

شيخ محدّث من أهل صيدا، ولد سنة ٣٥٢هـ.

حدّث عن: أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحلبي وكان أخذ منه الحديث بحمص في سنة ٣٧٠هـ.

حدّث بصيدا سنة ٤٤١هـ، وسمعه بها الشيخ الإمامي أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن القاسم الكاملي الصوري، وابن ابنه أبو البركات إبراهيم بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن طلحة الصيداوي، وكامل بن محمد بن عبد الله بن هارون بن محمد بن موسى القرشي الصوري، وأحمد بن محمد بن حبان الزنجاني، وعبد العزيز بن محمد بن محمد النخشي.(۱).

شهد في شهر رجب سنة ٣٦٣ه على السجل الأرسلاني السادس(٢).

اجتمع به شيخ الطائفة الشيعية في بلاد الشام أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي بصيدا، وروى عنه حديثاً. قال الكراجكي: قحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن طلحة بصيدا، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحلبي. . . عن أنس قال: كان النبي الذا أراد أن يشهر علياً على . . في موطن أو في مشهد علا

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشن: ج ۵۶ ص ۹۹، ۱۰۰، وج ۵ ص ۳۸۹، الأنساب: ج ۸ ص ۱۲۱، بغیة الطلب: ج ۵ ص ۱۷٤۷، ۱۷۶۸، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) السجل الأرسلاني: ص ٧٧.

على راحلته وأمر الناس أن تنخفض دونه، وأن رسول الله الشهر علياً يوم حنين فقال: «أيها الناس: من أحب أن ينظر إلى آدم في مناجاته، وإلى يحيى في رهده، وإلى عيسى في سنته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب، ثم ذكر تمام الحديث(۱).

وقال ابن عساكر: «أخبرنا أبو الحسين محمد بن كامل بن ديسم بقراءتي عليه ـ عن أبي القاسم عبد الرحمن بن علي بن القاسم، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن طلحة الصيداوي ـ بصيدا ـ سنة إحدى وأربعين وأربعمائة، حدثنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ـ بحمص ـ . . . . عن ابن عباس قال: دخل عمر بن الخطاب على رسول الله وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا، فقال: «ما لي وللذنيا، وما للذنيا وما لي، والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركهاه (٢).

وروى ابن عساكر من طريقه حديثاً مسنداً إلى أنس عن النبي الله على حول قضاء حاجة المؤمن (٢٠٠٠). أوردته في ترجمة كامل بن محمد بن عبد الله الصوري.

روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي فقال: «سمعته يقول: كان مولدي لخمس بقين من المحرم سنة اثنتين وخمسين وثلاثمانة»(13).

توفي بعد سنة ٤٤١ه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) التفضيل: ص ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۵۶ ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٥٠ ص ١٤، ١٥، المجموع: ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) الأنساب: ج ٨ ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج ٨ ص ١٢١، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٢٢٨.

## ٧١٨ - محمد بن عبد القوي بن أبي عبد الله، أبو عبد الله المصيصي اللاذقي

[7: 7034/77.14]

قاضٍ شافعي من أهل المصيصة، سمع الخطيب البغدادي مع ولده نصر الله سنة ٤٥٦هـ<sup>(١)</sup>.

### ۷۱۹ ـ محمد بن عبد الله، أبو بكر السنجاري [ح: ۴۲۲هـ/۱۰۲۹م]

محدّث، ولد سنة ٩٠٠هـ، سمع بدمشق رشأ بن نظيف وطبقته. وتردد إلى مدينة صور، وحدّث بها عن أبي صادق حمزة بن محمد الشاشي. وسمع منه غيث الأرمنازي وروى عنه.

قال غيث الأرمنازي: "أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله السنجاري، أنا حمزة بن محمد الشاشي. . . عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه».

سألت أبا بكر محمد بن عبد الله السنجاري، عن مولده فقال لي: السع وخمسون سنة، ولدت سنة ثلاث وأربعمائة، وسمعت من رشأ بن نظيف الجنَّائي، وابن أبي نصر بدمشق، وتردد إلينا إلى صور عدة دفعات وسمعت منه في جمادى الأولى من سنة اثنين وستين وأربعمائة، (٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۲ ص ۱۰.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ٥٤ ص ٦٤، المجموع: ص ٢٤٣، موسوعة علماء المسلمين:
 ق ١ ج٤ ص ٢٣٤.

### ۷۲۰ ـ محمد بن عبد الله، أبو عبد الله القروي [ح: ۴۰۹هـ/۱۰۲۱م]

شيخ كان بصور، سمع بها الأجزاء: السادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر من سنة ٤٥٩هـ(١).

### ٧٢١ ـ محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أحمد بن أبي عقيل، أبو الحسن الصوري [ت: ٤٦٩هـ/١٠٧٢م]

قاضٍ من أهل صور، حراني الأصل. وهو ابن قاضيها عبد الله بن علي المعتوفى سنة ٥٠٥هـ. كان كوالده يلقب بـ «عين الدولة» وكان الخليفة الفاطمي قد أغدق عليه الألقاب فعرف «بصمصام الدولة» القاضي الأعز الأجل، ذو المعالي، ثقة الثقات، وهذه الألقاب لم ينلها أبوه من قبل، ما يدل على أنه نال حظوة كبيرة عند المستنصر، قبل أن يستقل بولاية صور.

سمع أباه بصور، وأبا مسعود صالح بن أحمد الميانجي، وأبا محمد الحسن بن محمد بن جميع بصيدا، وأبا علي أحمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر بدمشق.

روى عنه: أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم، وسمعه بصور: أحمد بن الحسين الشيرازي، وصمدون بن الحسين الميرازي، وصمدون بن الحسين

 <sup>(</sup>۱) الفقيه والمتفقه: ج ۱ ص ۲۳۱، وج ۲ ص ۷۶، ۱٤٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ٤ ص ۲۳٥.

الصوري، وعبد الله بن الحسن بن أحمد الديباجي (١).

وعندما ولد كتب عبد المحسن الصوري مقطوعة لوالده عبد الله يهنيه فيها به ما يدل أن ولادته كانت قبل سنة ٤١٩هـ وهي السنة التي توفى بها عبد المحسن، قال:

بالرّفا والبنين والسَّعْد والإق واتَّصالِ الوداد والفضل في الأو فهو نعمَ المثالُ والشكلُ لولا

بالِ والبُعد عن بلوغ التناهي لادِ كسلِّ يسأتي كسعبد اللهِ ولنزَّه تُهم عن الأشباه(٢)

زار دمشق مع أبيه، وذكر له ابن عساكر حديثاً قال: «أخبرنا أبو حفص عمر الدهستاني، نا أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم بن أبي الحسن بن سعدويه، أنا القاضي عين الدولة أبو الحسن محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أحمد بن أبي عقيل الصوري ـ بقراءتي عليه في جامع صور ـ نا القاضي أبو مسعود صالح بن أحمد بن القاسم بن فارس الميانجي بصيدا. . . عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٢٥).

وبالإضافة للحديث كان له شعر جميل، يقول في اغتنام الشباب:

لم أدر أيُسهما ألنُّ وأقصرُ أن الشباب هو النعيم الأكبرُ منه بدنياه جميعاً يخسرُ<sup>(2)</sup> أما الشبيبة والنعيم فإنني حتى انقضى عمرُ الشباب فبان لي لا تخدعن عنه فبائم ساعة

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۳ ص ۳۷۲، وج ۱۳ ص ۳۵۳، وج ۲۳ ص ۲۹۶، وج ۲۷ ص ۳۳۳، بغیة الطلب: ج ۲ ص ۱۲۶.

<sup>(</sup>۲) ديوان الصوري: ج ۲ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) تاریخ دمشق: ج ٥٣ ص ٣٧٢، ٣٧٣.

 <sup>(3)</sup> مرآة الزمان: ص ۱۹۲، دیوان ابن حیوس: ج ۲ ص ۳۹۹، تلخیص مجمع الآداب: ج ۲ ص ۱۱٤۱، أعیان الشیعة: ج ۹ ص ۳۸۲.

وكان القاضي عين الدولة على علاقة طيبة مع الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي صاحب كتاب طبقات الفقهاء، فكان يبعث إليه من صور إلى بغداد البدلة والعمامة المثمنة، فكان الشيرازي لا يلبسها حتى يغسلها في دجلة، ويقصد طهارتها، وكان ثمن العمامة لوحدها عشرين ديناراً (١٠).

وحوالي سنة ٤٤٩هـ اجتمع بالقاضي الإسماعيلي هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي بصور، ونهاه عن مداهمة ثمال بن صالح بن مرداس<sup>(۱)</sup>.

وفي سنة ٤٥٥هـ تغلب على مدينة صور، واستقل بولايتها واستبدّ بها وخلع طاعة المستنصر الفاطمي، وأصبح له الحكم المطاع في جميع بلاد الساحل، وخدمه كل رئيس فاضل وأديب كامل<sup>(٣)</sup>.

ونتيجة للخطر المحدق بالنفوذ الفاطمي في الشام وخاصة بعد استقلال ابن عمار في طرابلس عنهم، وابن حمدان في الرملة وساحل فلسطين. قام بدر الجمالي على رأس جيش قدم من مصر بمحاصرة مدينة صور ومضايقتها حتى أضر بأهلها، ما دفع قاضيها ابن أبي عقيل لأن يكتب للأمير «قرلو» مقدم الأتراك الواردين من العراق، والمقيمين في نواحي الشام. مستنجداً به، فأجابه إلى طلبه، وسار في ستة آلاف فارس فضرب الحصار على مدينة صيدا التابعة لنفوذ الدولة الفاطمية حتى ضيق على أهلها، ووصلت الأخبار إلى بدر وهو لا يزال محاصراً لصور، فخاف أن يحيط الأتراك من خلفه، لذا رفع حصاره عن صور، ورحل

<sup>(</sup>١) سيرة أعلام النبلاء: ج ١٨ ص ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) السيرة المؤيدية: ص ١٠٠.

 <sup>(</sup>٣) الكامل: ج ٦ ص ٢٤٣، إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٣٠٣، تاريخ الإسلام (٤٦١ ـ
 (٤٠٠) ص ٧، أعيان الشيعة: ج ٩ ص ٣٨٢.

بعد أن أشرف على أخذها، أذ نجح في تأليب الكثير من أهلها وعسكرها، وقويت شوكته بهم (١١).

وأثناء حصار بدر لمدينة صور كان هارون بن خان التركماني يقيم في هذه المدينة، وكان ابن أبي عقيل قد أحسن إليه ووصله وأعطاه وأعطى أصحابه الأتراك الغز<sup>(1)</sup>، لكن ابن خان ترك مضيفه ابن عقيل وخانه، وانحاز إلى بدر الجمالي، يقول ابن الجوزي: "فجاء [ابن خان] لي ابن أبي عقيل إلى صور، وأقام عنده فأحسن إليه ووصله وأعطى أصحابه، وجاء بدر الجمالي فحاصر صور، فنافق ابن خان، فقال لهم ابن عقيل]: قد عرفتم ما فعلت مع صاحبكم من الجميل وما أنفقت عليه من الأموال، وما صلح لي ولا جازاني على إحساني إليه، ولكم علي إن قتلتموه كذا وكذا من المال، فوثب عليه منهم اثنان فقتلاه، وحملا رأسه إلى ابن أبي عقيل وطيف به في صوره (<sup>(1)</sup>).

ونتيجة لهذا الموقف فارق جماعة من الغز مدينة صور، بعد أن كانوا بخدمة ابن أبي عقيل ولحقوا ببدر الجمالي. ولما عاد بدر لمنازلة صور من جديد، وحاصرها براً وبحراً سنة وضيّق على أهلها حتى أكلوا الخبز كلَّ رطلٍ بنصف دينار، ولم يبلغ غرضه فرحل عنها (٤٠).

وقبل سنة ٤٦٤ه نزل الشاعر الأمير أبو الفتيان محمد بن سلطان المعروف بابن حيوس مدينة صور، وكانت معه بضاعة، فوضعها في دار الوكالة لبيعها، لكن المتولى على دار الوكالة ليعرف بأبي محمد بن

<sup>(</sup>١) الكامل: ج ٦ ص ٢٤٣، إتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٣٠٣، صور من السيادة الفاطمية: ج ١ ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) نظراً للوحدة المذهبية بينه وبينهم.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان: ص ١٤٣.

 <sup>(</sup>٤) الكامل: ج ٦ ص ٢٤٣، تاريخ الإسلام (٤٦١ ـ ٤٧٠) ص ٧، لبنان من السيادة الفاطعية: ج ١ ص ١٩٢١.

السمسار ظلمه حقه، فكتب إلى القاضي الناصح ثقة الثقات عين الدولة أبي الحسن محمد بن عبد الله بن علي بن عياض قصيدتين يمدحه فيهما ويعرض بابن السمسار، ومما جاء في إحداها:

> ظلامة مَنْ أعدُّك للسالي أيبا ثبقية الشقيات أصبخ فبواقياً أما أنا مثبتُ الحُجج القواضي إذا ذُكر البيوت عَدًا قَصيًا وأنبت أعرزهم جاراً ونبفساً علوتَهُم بنانا في العطايا يحكُّمُ في الذخائر سائليهِ وأنك في اكتساب المجدحقاً لقد ضلَّ امرؤ رامَ اهتضامي وأمرك نافذ فينا فأطلق فإنك لا تملُّ العدُّلُ بين ال لعلك يا بن عبدالله ترعى ولا تحبس جميلك عن موال فزودني بسا تأتى حديثاً فإني فقت غييلاناً مقالاً

ومن أثنى بفضلك غير آل لتسمع ما يشقُّ على المعالى لكم بالمجد في الحِجَج الخوالي فسآل أبسى عسقسيسل خسيسرُ آلِ وأغلبهم على شرف الخلال وفتَّهُمُ ثباتاً في النضالِ ويمنعهم من الأسل الطوال لتأتى سابقاً وأبوك تالى ولستُ مشايعاً أهل الضلالِ بعض العدلِ حقَّى من عقالِ خصوم ولا تميلٌ ولا تُمالى قىديىم البود أو تبرثني لنحالى لكم ولنشر فضلكم موالي سَيُروي في العراق وفي الشمالِ يسيرُ وأنت أكرم من بـلالِ(١)

توفي بصور سنة ٤٦٤هـ وأرّخ وفاته غيث الأرمنازي الصوري فقال: «سمع منه الدهستاني، وغيره، ولم يقدُر لي أن أسمع منه شيئًا، وتوفي لَكُلُلَهُ يوم الأربعاء لست خلون من ذي القعدة من سنة أربع وستين وأربعمائة، ودفن في داره بعد صلاة العصر، وحضرت ذلك،(٢).

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن حیوس: ج ۲ ص ٤٦٥ ـ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٥٣ ص ٣٧٣، المجموع: ص ٢٤١.

ويقول ابن عساكر: "وقال غيره [غيث]: سنة خمس وستين فالله أعلمه").

# ٧٢٢ ـ محمد بن عبد الواحد بن مزاحم،أبو الفضل الصوري

قاض أديب. تولى القضاء بصور. قال ابن عساكر: "قرأت بخط أي الحسن علي بن المقلّد أبو نصر بن مُنقِذ، أنشدني القاضي أبو الفضل محمد بن عبد الواحد بن مُزاحم لعبد الصمد أخي عبد المحسن الصوري مما أنشده والده كَالْمُهُ».

كتبت وللسقام على ثوب محيل دون كتبي للكتاب(٢)

# ٧٢٣ ـ محمد بن عتيق بن محمد بن إبراهيم بن زاغاني، أبو عبد الله الصقلّي

[ت: ۲۸۱هه۱۰۷م]

مقرىء مالكي، سمع ببغداد أبا محمد الجوهري، واجتاز بدمشق أو بأعمالها، وقرأ عليه نصر الله بن محمد بن عبد القوي اللاذقي شيئاً من علم الكلام.

سكن مدينة صور، وسمع منه غيث بن علي الأرمنازي. قال غيث: «توفي أبو عبد الله محمد بن عتيق بن محمد بن زاغاني الصقلّي المالكي

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۳ ص ۳۷۳.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ٣٦ ص ٢٥٤، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٢٧٥، لبنان من السيادة الفاطعية: ق ٢ ص ٤٩.

ليلة الثلاثاء، ودُفن من الغد مستهل رجب سنة ثمان وستين بعد صلاة الظهر، وصلّى عليه القاضي أبو البركات عبد الرحمن ابن عين الدولة، وحمل نعشه وجماعة الشيوخ من وصل إليه منهم، وكان يوماً عظيماً، ودُفن جوار المسجد المعروف بعتيق.

حدَّننا عن أبي محمد الجوهري بأحاديث القطيعي، وغيره، وكان ديناً كَثَلَةُ، حضرت الصلاة عليه، وكان قد نيف على خمسة وسبعين سنة على ما ذكر لي الشيخ أبو عمران النحوي، (١١).

# ٧٣٤ ـ محمد بن عقيل بن أحمد بن بندار، أبو عبد الله الخراساني الدمشقي.

[ت: ۲۲۱هـ/۲۷۱م]

محدّث دمشقي، يُعرف بابن الكريْدي. سمع: محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد، وأبا محمد بن أبي نصر.

زار صور، ومات فيها. قال ابن الأكفاني: وفيها ـ يعني ـ سنة أربع وستين وأربعمائة توفي أبو عبد الله محمد بن عقيل بن أحمد بن الخراساني المعروف بابن الكريدي ـ بصور ـ (٢٠).

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۹۶ ص ۱۸۸، وج ۲۲ ص ۱۰، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٥ ص ۸۶، المجموع: ص ۲٤٦، ۲٤٦، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۲٦٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٥٤ ص ٢٢٣، تاريخ الإسلام (٤٦١ ـ ٤٧٠) ص ١٥٦.

# ٧٢٥ ـ محمد بن على، أبو طاهر الصوري [77736/77.19]

كاتب من أهل صور. له مصنف جمع فيه أسماء شيوخه من الطرابلسيين وغيرهم الذين لقيهم وتتلمذ عليهم. وقد اطلع عليه غيث بن على الأرمنازي، ونقل عنه، وهو من المصنفات المفقودة.

قرأ غيث بخطه عن وفاة أبي مسعود الميانجي قاضي صيدا سنة ٤٢٩هـ وذهاب القاضي عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل للصلاة عليه(١).

### ٧٢٦ ـ محمد بن علي، أبو الفضل العلوي الصوري [ح، ق: ۱۹ اهد/۱۹۸م]

شريف من أهل مدينة صور، يعود بنسبه إلى آل بيت النبي هي، ذكره عبد المحسن الصورى في ديوانه، فقال:

ل كذا الفضل بألث الأشراف حدُّثوه الحديث أو طرفاً من له عساهُ يعبُّر الأطراف فتغطيت بالبساط لحافا<sup>(۲)</sup>

ألفَ الفضلُ بالشَّريف أبي الفضـ قىلىب البرد أرض بيتى سماء

#### وقال فيه:

ومستقصري أنى أقمتُ مخيِّماً وفيما ذكرتُ الفضلَ لفظاً رأيتهُ

على فاقةٍ مُلقى العصا واضعَ الرَّحل وتصوَّرَ شخصاً في الشريف أبي الفضل

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٢٢ ص ٢٩٥، المجموع: ص ١٣٦، لبنان من الفتح الإسلامي: ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٩٤.

كذا شجراتُ المجدِ يرجعُ فرعُها أنبِّيك أنِّي فارغ الكفُّ مُترع الـ

إذا أينعت فيها الثمارُ إلى الأصلِ جوارحِ فاعجبُ من فراغي ومن شغلي(١)

## ۷۳۷ ـ محمد بن علي بن الحسن الصوري [ت: ۴۸۷هـ/۱۰۹۴م]

داعية إسماعيلي، من أهل مدينة صور. ولد فيها سنة ٧٤هم، وعاش ردحاً من الزمن في طرابلس داعياً للفاطميين وللمذهب الشيعي الإسماعيلي. هبط القاهرة بعهد المستنصر بالله الفاطمي. وصنف قصائد كثيرة ورسائل عديدة أشهرها: «التحفة الزاهرة» و«نفحات الأئمة» و«القصيدة الصورية» (٢).

وتعتبر القصيدة الصورية من أقدم المصادر عن الإسماعيلية، ومن أهم الرسائل التي تمثل عقائدها أصدق تمثيل، ومن أحسن المراجع الإسماعيلية في تاريخ قصص الأنبياء، وعدد أئمتهم من الإمام علي الله حتى المستنصر بالله الفاطمي، لذلك حافظ الدعاة على سريتها وعدم، تسرُّبها، وكان أكثرهم يحفظها غيباً لأهميتها، فهي تحفة نادرة، تبدأ بالحمد والثناء ثم التجريد والتنزيه والتوحيد ثم حدوث العالم والدهر.

ويذكر الصوري بها عهد الأنبياء: آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، صلوات الله عليهم، وتشتمل على ٩٣٠ بيتاً، ولدينا نسخة منها.

يبدأ الصوري القصيدة في القول في الحمد والإستفتاح:

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ١ ص ٤٠٣، وذكره بمقطوعة: ج ١ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الإسماعيلية: ص ٣٠٩.

التحتميد ألله متعبل التعبليل ومبدع التعقل القديم الأزل

أبدعه بسأمسره السعيطسيسم ببلا مسشال كبان في البقيديسم

وينهيها بـ االقول في محمد 🎕 وهي قصيدة تتألف من ٣٠٠ بيت على التمام، تبدأ بذكر النبي الله وتنتهى بحكم المستنصر بالله على مصر، يقول الصورى:

وكان ميلاد النبي المصطفى في ذلك العام الذي فيه الوفا ويتحدّث عن معرفة النبي 🎕 لمكانة أبي طالب وعلي ﷺ، يقول: لتعسلتمنيه بسأنسه السولسي وأنبيه منين نسسلته السوصسي ثم يتحدث عن إيمام الإمام على ﷺ بعد السيدة خديجة ﷺ:

ثم تبلاها الأنزع البيطيين لأنبه النساصر والمسعيين

ويتحدث عن صحبة أبى بكر للنبي 🎎، ويعتبرها مؤامرة حاكها مع أبي جهل للإنقلاب على الإسلام، وعن هجوم عمر على بيت الرسول 🎕 وعن الفتح وتحطيم الأصنام، ثم يتحدث عن حادثة غدير خم، فيقول:

> ف أنه له على نسبه فخاف من أصحابه لعلمه فقام فسي يسوم غسديسر خسم من كنت مولاه فهذا مولاه

أن يظهر النص على وصية بكيدهم وما نووا من ظلمة وقال حكم الله غير حكمي فوالي (١) يا ربى الذي والاه

ثم يتحدث عن غدرهم بالإمام على على الله ، وتعيين الأول، ثم الثاني، وقضية الشورى في تعيين الثالث، وظلمهم للبتول الطاهرة ﷺ، ثم عودة الحق لصاحبه، وخوضه معركة الجمل، فيقول:

<sup>(</sup>١) قوال،

واستأصل الخالق أصحاب الجمل بسيف خير الخلق خلاق العلل ثم يتحدث عن التحكيم في معركة صفين، وما تلاها من التآمر

على قتل الإمام على عليه، ثم قتل الإمام الحسين ﷺ، يقول:

فمات واستشهد بالصيام صلح عليه الله من إمام لما رأوه حائز الفضليين وانتقل القتل إلى الحسين قيد عيزًه الله وزل ضيدًه وقنام زين النعبابندين بنعبده ثبم تبلاه البياقير البعبلييم والصادق المؤيد الكريم

ثم يردّ على الشيعة الإمامية، وقولهم بانتقال الإمامة إلى الإمام موسى الكاظم ﷺ، ويعطى أدلته على انتقال الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ﷺ، ويتعرض لفكرة غياب الإمام المهدى المنتظر «عج» عند الإمامية، ثم ينهى قصيدته قائلاً:

> وعبدك الصورى يا مولى الورى وصلى يا ربى على المختار وآليه الأطبهار سادات البوري صلى عبليبه ربينا وسيأسما

كم ليلة حرَّم عينيه الكرى محمد المخصوص بالأنوار من نسل مولانا الإمام حيدرا ما غربت شمس وليل أظلما(١)

مات الصورى على الأرجع في حصون الدعوة الإسماعيلية بجبال السماق السورية، بعد انتقال المستنصر بالله حوالي (Y) & E A Vāta

<sup>(</sup>١) القصيدة الصورية: ص ٢٣، ٥٧ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ١٦، ١٧ نقلاً عن مخطوط إسماعيلي بمكتبة عارف تامر يُعرف بـ افصول وأخبار، ص ١١٧، تاريخ الإسماعيلية: ص ٣٠٩.

# ۷۲۸ ـ محمد بن علي بن الحسين بن يحيى بن صمدون، أبو عبد الله الصوري [ت: ۸۸۵هـ/۱۰۹]

قاضٍ من أهل صور، سمع بها أبا محمد عبد الله بن الحسين بن المسلم الصقلى وروى عنه.

روى عنه: غيث بن علي الأرمنازي حرزاً عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ﷺ، أوردته في ترجمة عنيق بن على الصقلي.

توفي بصور في رمضان سنة ٤٨٨هـ<sup>(١)</sup>.

# ٧٢٩ ـ محمد بن علي بن الشيخ، أبو الفرج الصيداوي [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨]

والده علي بن الحسن بن حميد بن الشيخ الصيداوي الذي ذكره عبد المحسن الصورى في ديوانه.

وذكر الصوري المترجم في مقطوعة وكتب بهاإليه:

أملَلْت من كان كريماً فمَلْ واللوم لا يدخلُ لي في عملُ وقد مضى العيد وأيامُهُ تشبه أيَّام الصيام الأولُ وانفد إليَّ الميقدونيّ كيْ يحملُ من همِّي ما قد حَمَلُ (٢)

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۳۸ ص ۲۹۷، ۲۹۸، تاریخ الإسلام (۶۸۱ ـ ٤٩٠) ص ۲۷۰،
 (۱۳) المجموع: ص ۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ١ ص ٤٠٥، ٤٠٦.

وقال في قصيدة ثانية منها:

كلُّ من يستكفُّني يُغربني قد كفاني محمدُ بن عليٌّ شيمٌ من بني حُمَيْدٍ عيونٌ

ومعينُ الهوى عليَّ مُعيني ما سوى شكره فمن يكفيني تتراءى مجلُوةً للعيون(١)

# ٧٣٠ ـ محمد بن علي بن العباس بن الأيسر [ح: ٤٠٩هـ/١٠٦٦م]

شيخ كان بصور، برفقة أبيه أبي القاسم علي وأخيه الحسين. سمع بها الأجزاء: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب الفقيه والمتفقه على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر سنة ٤٥٩هـ(٢).

# ٧٣١ ـ محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن رحيم، أبو عبد الله الساحلي الصوري

[ت: ٤٤١هـ/١٠٤٩]

محدّث حافظ عامي. وشاعر من أهل مدينة صور، كان يعرف بـ "الورد بن علي" ("). وكان الخطيب البغدادي إذا روى عنه قال في بعض الأوقات: "محمد بن أبي الحسن الساحلي" (أ).

ديوان الصوري: ج ٢ ص ٦٣، ٦٤.

 <sup>(</sup>۲) الفقیه والمتفقه: ج ۱ ص ۲۰، ۸۷، ۱۱۱، ۱۵۷، ۲۳۲، وج ۲ ص ۷۶، ۱٤۲.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٥٤ ص ٣٧١.

 <sup>(</sup>٤) تقیید العلم: ص ۱۲۷، کتاب الکفایة: ص ۳٤۷، تاریخ بغداد: ج ۲ ص ۸۱.
 الأنساب: ج ۸ ص ۲۰۱، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۳۷۰.

ولد في مدينة صور سنة ٣٧٦ه أو سنة ٣٧٧ه (١٠). وهي تابعة في ذلك الوقت للدولة الفاطمية كغيرها من مدن ساحل الشام، فنشأ وتردد على مجالس العلم فيها، فسمع بها: الحسين بن سليمان بن بدر الصوري، وعبد الله بن سختويه الصوري، وإبراهيم بن إسحاق بن أحمد المقرىء إمام «مسجد الفرس»، ومحمد بن خميس البغدادي الذي حدث بصور (٢٠).

وتوجه نحو صيدا، فمرّ بالساحل، وسمع بعدلون من عبد الله المليباري المعروف بالسندي، ووصل إلى مدينة صيدا، وكتب بها عن أشهر محدثيها أبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، وسمع منه جزء فيه الرسالة أبي داود السجستاني في بيان شرطه في كتاب السنن ووصفه، ومحمد بن الليث الموصلي المعروف بالعنزي المؤذن الذي حدث بصيدا في سنة ٩٨٩هه، وأبي الميمون عبد الرحمن بن أحمد بن محمد، وريان بن عبد الله ".

وقصد الصوري مدينة طرابلس، فحضر مجالس محدثيها، وأدبائها، ومنهم أبو عبد الله بن أبي كامل الأطرابلسي، ومحمد بن سليمان بن حيدرة، وهو شقيق المحدث المتشيع خيثمة بن سليمان كبير محدثي طرابلس<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۰ ص ۳۷۰، تاریخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٥٠) ص ۵۶، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٢٧٥.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: ج ٣ ص ١٩٧، الإكمال: ج ٤ ص ١٩٩، ١١٠، تاريخ دمشق: ج
 ٢ ص ١٣٥٦، وج ٣٤ ص ١٦٠، وج ٥٤ ص ٢٧٠، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ٥ ص ١٢١، شرف أصحاب الحديث: ص ٢٥، اللباب: ج ٢ ص ٢٥١، تجريد الأسانيد: ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) تاریخ دمشق: ج ٥٤ ص ٣٧٠.

ثم عاد إلى صور، ومنها اجتاز الساحل إلى الجنوب، فنزل عسقلان بفلسطين، وتأدب هناك على أبي الفتح أحمد بن مطرف العسقلاني المتوفى سنة ٤١٣ه وكان أديباً، وقد أنشد للمترجم الصوري قطعة من شعره، وناوله بقيته وأذن له في روايته، ورواية سائر مصنفاته(۱).

وانتقل الصوري إلى مصر، فصحب محدثها الكبير الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، ولزمه مدة، وتخرّج عليه، وكتب عنه شيئاً من تصانيفه. كما أن الحافظ المصري كتب عن الصوري في تصانيفه، وصرح باسمه في بعضها، فكان يقول: «حدّثني الورد بن علي» كناية عنه (٢). وأثناء تواجده بمصر زار تنيس وأخذ بها، وأكثر من الأخذ عن المصريين.

وبعد وفاة الحافظ عبد الغني بن سعيد، عاد الصوري إلى مدينة صور، وبدأ منذ ذلك الوقت بوضع مصنفاته، فقد حدث الصوري عن نفسه قائلاً: "رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في المنام، فقال لي: يا أبا عبد الله خرّج وصنّف قبل أن يُحال بينك وبينه، هذا أنا تراني قد حيل بيني وبين ذلك»(٣).

وأثناء تواجده بصور كان يجتمع بالشاعر الإمامي عبد المحسن الصوري المتوفى سنة ٤١٩هـ، وقد أنشده من شعره. قال قاضي القضاة

<sup>(</sup>١) الفوائد المنتقاة: ص ١٧، الوافي بالوفيات: ج ٨ ص ١٨١.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ص ۱۷، تاریخ دمشق: ج ۵۶ ص ۳۷۱، شذرات الذهب: ج ۳ ص ۲۲۷، النجوم الزاهرة: ج ۵ ص ۴۵، تاریخ الإسلام (۴۵۱ ـ ۴۵۰) ص
 ۵۰.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث: ص ٢٥٢، ٣٠٨.

أبو عبد الله محمد بن على الدامغاني: أنشدنا محمد بن على الصوري، أنشدني عبد المحسن بن محمد بن غلبون الصوري لنفسه:

وتريك نفسك في معاندة الورى ﴿ رَشِداً ولَسِتَ إِذَا فَعَلَت بِرَاشِيدٍ

شغلتك عن أفعالها أفعالُهم هلا اقتصرت على عدو واحدِ(١)

وقال الخطيب البغدادي: أنشدنا أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله الصوري، قال أنشدني أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب الصوري لنفسه:

> وأخ مسسه نسزولسي بسقسرح بت ضيفاً له كما حكم الدهر فابتداني يقول وهو من السكرة لم تغربت؟ قلت: قال رسول الله سافروا تربحوا فقال: وقد قام

مثل ما مسنى من الجوع قرحُ وفي حكمه على الحرّ قبحُ بالهم طافح ليس يصحو والبقبول مبنيه نتصبخ ونسجبخ تمام الحديث اصوموا تصحواا<sup>(٢)</sup>

وكان له أخت بصور، خلف عندها إثنى عشر عدلاً من الكتب<sup>(٣)</sup>، ثم خرج بعد فترة إلى دمشق، وتردد على مجالس محدثيها وأكثر عنهم، ودخل عكبرا، والبصرة، وقرقيسيا، والأنبار، قبل سنة ١٨٤هـ، وأخذ عن محدثي هذه البلاد.

ثم دخل الكوفة، وسمع كثيراً من محدثيها، ولقد قيل: "إن الصوري دخل الكوفة فسمع بها لوحدها من أربعمائة شيخ ١٠ وأثناء تواجده بالكوفة حدثت معه قصة، ذكرها ابن الجوزي في ترجمته قال: «وكان يترحم على أبي بكر وعمر، فثار أهل الكوفة ليقتلوه، فلجأ إلى

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ۲ ص ۱۲۹، الفوائد العوالي: ص ۱۳.

<sup>(</sup>٢) البخلاء: البغدادي، ص ٥٧، الفوائد العوالي: ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) المتظم: ج ١٥ ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣.

أبي طالب بن عمر العلوي. وكان أبو طالب يسبُّ الصحابة، فأجاره وقال له: احضر كل يوم عندي واروٍ ما سمعت في فضائل الصحابة، (۱).

ثم دخل بغداد سنة 18 ه، وكان يناهز الأربعين من عمره، وكان لا يزال جاهداً في طلب العلم والحديث، فسمع من شيوخها، وبقي مقيماً بها ٢٣ عاماً (٢٠). منذ دخلها حتى توفي بها، وأصبح خلالها من المحدثين الحفاظ، فكان له مجلس كبير، لازمه فيه تلميذه الخطيب المغدادي، فكتب كل منهما عن الآخر شيئاً كثيراً، فقال عنه الخطيب «قدم علينا في سنة ثمان عشرة وأربعمائة، فسمع من أبي الحسن بن مخلد، ومن بعده، وأقام ببغداد يكتب الحديث، وكان من أحرص الناس عليه، وأكثرهم كتباله، وأحسنهم معرفة به، ولم يقدم علينا من الغرباء الذين لقيتهم أفهم منه بعلم الحديث، وكان دقيق الخط، صحيح النقل، وحدثني أنه كان يكتب في وجه ورقة من أثمان الكاغد الخراساني ثمانين سطراً، وكان مع كثرة طلبه وكتبه صعب المذهب فيما يسمعه. ربما كرر ومي العيدين، وأيام التشريق، وحدثني أنه لم يكن سمع الحديث في يومي العيدين، وأيام التشريق، وحدثني أنه لم يكن سمع الحديث في صغره، وإنما طلبه بنفسه على حال الكبرة (٢٠).

وقال أبو الحسن الطيوري: «ما رأيت أحفظ من الصوري، وكان بفرد عين. وكان متفنناً يعرف من كل علم، وقوله حجة، وعنه أخذ الخطيب علم الحديث، وله شعر فائق، وأكثر كتب الخطيب ـ سوى

<sup>(</sup>١) الفوائد المنتقاة: ص ١٧، المنتظم: ج ١٥ ص ٣٢٢، ٣٢٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ص ۱۷، ۱۸، تاریخ دمشق: ج ۵۶ ص ۳۷۱، الأنساب: ج ۸ ص ۱۰۲، الأنساب: ج ۸ ص ۲۲۳.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: ج ٤ ص ١٧٢، سير أعلام النبلاء: ج ١٧ ص ١٦٢، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٥٠) ص ٥٥، العبر: ج ٢ ص ٢٨٠، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ٤٨، شذرات الذهب: ج ٣ ص ٢٢٧، معجم المؤلفين: ج ١١ ص ٢٤.

تاريخ بغداد \_ مستفادة من كتب الصوري، ابتدأ بها، وكان قد قسم أوقاته في نيف وثلاثين شيئاً، وكان له أخت بصور، وخلف عندها اثني عشر عدلاً من الكتب فحصل الخطيب من كتبه أشياء، قال: وأظنه لما خرج إلى الشام أعطى أخته شيئاً وأخذ منها بعض كتبه (١).

وذكره الباجي في كتاب «فرق الفقهاء» قال: «حدثني أبو عبد الله محمد بن علي الورّاق، وكان ثقةً متقناً، أنه شاهد أبا عبد الله الصوري، وكان فيه حُسن خُلق ومزاح وضحك لم يكن وراءه إلاّ الدين والخير، لكنه كان شيئاً جُبل عليه، ولم يكن في ذلك بالخارق للعادة، ولا الخارج عن السمت. فقرأ يوماً جزءاً على أبي العباس الرازي وعنّ له أمر أضحكه، وكان بالحضرة جماعة من أهل بلدنا، فأنكروا عليه ضحكه، وقالوا: هذا لا يصلح ولا يليق بعلمك وتقدّمك أن تقرأ حديث رسول الله الله وأنت تضحك، وأكثروا عليه وقالوا: شيوخ بلدنا لا يرضون هذا.

فقال: ما في بلدكم شيخ إلا يجب أن يقعد بين يدي ويقتدي بي. ودليل ذلك أتي قد صرت معكم على غير موعد، فانظروا إلى أي حديث شئتم من حديث رسول الله، اقرأوا إسناده لأقرأ متنه، أو اقرأوا متنه حتى أخبركم بإسناده.

ثم قال الباجي: لزمتُ الصوري ثلاثة أعوام، فما رأيته تعرَض لفتوى (٢). وقرأعليه الباجي كتاب الإستدراكات للدارقطني في جزءين (٢).

 <sup>(</sup>۱) المنتظم: ج ۱۰ ص ۳۲۲، ۳۲۳، سیر أعلام النبلاه: ج ۱۷ ص ۱۲۲، تاریخ الإسلام (۲۶۱ ـ ۵۰۱) ص ۵۰، النبجوم الزاهرة: ج ۵ ص ۲۸، شندرات الذهب: ج ۳ ص ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٥٠) ص ٥٥، سير أعلام النبلاء: ج ١٧ ص ٦٢٧.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤٤١ ـ ٤٥٠) ص ٥٤، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ٤٨، شذرات الذهب: ج ٣ ص ٢٦٧.

وقال عنه ابن ناصر الدين: «كان آية في الإتقان، مع حُسن خلق، ومزاح مع الطالبيين. وكان خطه دقيقاً، مع التحرير والمعرفة الزائدة. كتب صحيح البخاري في سبعة أطباق من الورق البغدادي»(١).

وقال ابن عساكر: «أنبأني أبو الوليد، قال: الصوري أحفظ من لقيناه، وسألته: هل كان يذاكر بمائتي ألف حديث؟ فأشار إلى أنه لا يستغرب عليه ذلك<sup>(۲)</sup>.

وقال غيث الأرمنازي: «قال لي أبو محمد بن زهير ـ وقد جرى حديث الصوري ـ هذا رجل لم يُر أحفظ منه، قلت: أرأيته؟ قال: سبحان الله كيف لا رأيته؟ وكان حافظاً جليلاً. وقال لي: رحل في طلب العلم إلى مصر والعراق. ومضى إلى بغداد ليسمع بها فاستوطنها وأقام بها إلى حين وفاته. وقال لي: كان فهماً مليحاً حسن الحديث ما رأيت مثله».

وقال غيث: «قلت للشيخ أبي بكر [الخطيب]: أكان الصوري حافظاً؟ قال: أي والله. ورأيت أنا جماعة من أهل العلم يقولون: ما رأينا أحداً أحفظ منه. وسألت أبا منصور عبد المحسن بن محمد البغدادي عنه فقال: ما رأينا مثله، كان كأنه شعله بلسان كالحسام القاطع".

ولم يحط من مكانة الصوري إلا «الحبَّال» عندما سأله الحافظ بن طاهر: أيهما أحفظ الصوري أم السجزي؟ فقال: «السجزي أحفظ من خمسين مثل الصوري»<sup>(2)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٥٠) ص ٥٥، شذرات الذهب: ج ٣ ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: أج ٥٤ ص ٣٧٢، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٥٠) ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٥٤ ص ٣٧٢، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٥٠) ص ٥٥٠، المجموع: ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٢٨٨.

ورغم كثرة ما كتب الصوري، فلم يصلنا من آثاره سوى ورقتين تحملان الرقمين ٤٥، و٤٦ تضمان بقية من مجموعة أحاديث مع ملاحظات في نقد الأسانيد، وهي نسخة مخطوطة في سنة ٤٩٨هـ موجودة في المتحف البريطاني لندن، بالملحق رقم ٢١٩ ضمن المخطوطات الشرقية وتحمل رقم ٧٠٥٣/ ٢(١).

<sup>(</sup>١) الفوائد المنتقاة: ص ٦، ١٠٥، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٢٨٩.

ألودد

مان چنبېر

> الورقة الأولى من فوائد في نقد الأسانيد (نسخة المتحف البريطاني، رقم ٣٠٥٧)

الورقتان الثانية والثالثة من فوائد في نقد الأسانيد

الورقة الأخيرة

ومما خلفه الصوري في بغداد نسخة لصحيح البخاري وصحيح مسلم كتبهما بخطه في مجلدة لطيفة. وقد وصلت هذه النسخة إلى إسماعيل بن أبي الأشعث السمرقندي المتوفى ببغداد سنة ٥٣٦ه، ووقعت له هذه المجلدة ـ حسب روايته لابن عساكر ـ بقيراط واحد، إذ اشتراها مع كتاب آخر بدينار، وبقيت المجلدة عنده إلى أن باعها بعشرين ديناراً (۱).

وقد انتخب الصوري على الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي جزءاً، ورواه عنه أبيّ النرسي أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون المتوفى سنة ٥١٠هـ، وهو مخطوط في مجموع رقم ٨٣ [الورقة ١٢٧ ـ ١٣٧] بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وتوجد منه نسخة مصورة في مكتبة الكتور عمر تدمري<sup>(٢)</sup>.

كما روى أبو الغنائم من انتخاب الصوري على أبي عبد الله العلوي «الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيين» وهي في مجموعة، أحدهما رقم ٧٨ حديث ـ الورقات ١٢٧ ـ ١٣٥ وتوجد منها نسخة من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق<sup>(٣)</sup>. وقد طبعه الدكتور تدمري في دار الكتاب العربي سنة ١٩٨٧م.

وممن أسند إليهم الصوري في هذا الكتاب: الإمام علي بن أبي طالب على الله على بن أبي طالب في الله والإمام جعفر بن محمد الصادق في أنه أنه والا مومن ولا على في الله الله على الله الله الله والا مؤمن ولا يعضك إلا منافق (1).

<sup>(</sup>١) موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) تجريد الأسانيد: ص ٣٢٧، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) الفوائد المنتقاة: ص ٣٨.

وروى عن الإمام جعفر الصادق ﷺ، قال: الم يشكر النعمة من لم يشكر الهمة الله الم روى عنه ﷺ أحاديث متفرقة (٢).

وروى حديثين مرفوعين إلى النبي . فعن سعيد قال: سمعت النبي النبي الله يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي (٣)، وروى حديث الثقلين: الإن تارك فيكم الثقلين (1).

وأورد الخطيب البغدادي أحاديث كثيرة من طريق الصوري. منها ما ورد في كتاب تلخيص المتشابه. قال: «حدثني محمد بن علي بن عبد الله الصوري... برده إلى أبي إدريس عائذ الله قال:

 لأن أرى ناراً توقد في ناحية المسجد أحب إليّ من أن أرى بدعة ليس لها من يغيرها<sup>(٥)</sup>.

وقال: «حدثني محمد بن علي الصوري. . . عن سلمان الفارسي عن رسول الله ، قال:

ارباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات وهو مرابط في سبيل الله أجير من فتنة القبر، ونما له عمله الذي كان يعمله إلى يوم القيامة (١٠).

وقال أيضاً: «حدثني محمد بن علي بن عبد الله الصوري... نا شجاع بن جون الغفاري وخليد بن جون الغفاري، سمعنا أبا ذر يقول:

<sup>(</sup>١) الغوائد المنتقاة: ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ۵۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص ٥٥. ٥٧، ٦١، ٦٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) تلخيص المتشابه: ج ١ ص ٥٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نقسه: ج ١ ص ١١١، ١١٢،

وصاني خليلي ه بثلاث: سجدتي الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر، وصيام ثلاثة أيام في كل شهر، ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، (۱).

وقال: احدثني محمد بن علي بن عبد الله الصوري... ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعبب النسائي قال: لا يعاب اللحن على المحدِّثين (٢٠). وروى ابن عساكر من طريقه حديثاً مروياً عن المغيرة بن شعبة، قال: كان رسول الله الهاؤة انصرف من الصلاة قال: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ أنه.

ولقد اهتم الصوري بدراسة الأدب كاهتمامه بدراسة الحديث، فحفظ أشعار المتقدمين، وكتب شعراً، وجاء شعره (على طريق القوم» على ما وصفه ابن تغري بردي<sup>(٤)</sup>.

قال الخطيب البغدادي:

«أنشدني أبو عبد الله الصوري لنفسه:

نعم الأنسيس كسساب إن خسائسك الأصحساب يسحوي ضروب عسلوم تسزيسنسها الآداب تسخطى بها وتشاب

<sup>(</sup>١) تلخيص المتشابه: ج ١ ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) الكفاية: ص ٢٢١.

<sup>.</sup> ۳ . (۳) تاریخ دمشق: ج ۵۶ ص ۳۷۱.

 <sup>(</sup>٤) تقييد العلم: ص ١٣٢، تاريخ دمشق: ج ٥٤ ص ٣٧٣، ٣٧٤، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ٤٨.

ولا على محجاب إن جد شد مه بي واب تخف ب أو عد اب ن في ك شيء يعاب ليست لهم ألباب طلس عليهم شياب أرضاك منهم خطاب فكلهم مغتاب بيل لعمري كلاب والقرب منهم عقاب لا مسظهراً ليك سراً ولا يسهراً ليك سراً ولا يسهدنك عدنه ولا يسهدنك ولا يسهدنك إن كما خسلاف قدوم تسراهم لكخنهم كذئاب إذا تعقربت منهم وإن تباعدت منهم مساهدولاء بسنساس فالبعد منهم شواب

وقال الخطيب البغدادي: وأنشدني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله لنفسه:

> قيمة الكتب أجل القيم جمعت من كلٌ فن حسن بين منظوم بديع نظمه ثم يتلو النظم نثر مشبه فإذا ما نطقت في مجلس فلنا منها جليس ممتنع ناظم طوراً وطوراً ناثر نحن منه في سرور لا كمن يكتم السر إذا بحنا به وإذا الندمان يوماً سنموا

عند من يعرف رضع الكلم وغريب من ضروب الحكم حاكمه كل أديب فسهم زهر روض من عقيب الديم تركت أفصحنا كالأعجم ليس بالغي ولا بالمعجم حكماً فيها لقاح الفهم هو من جلاسه في مأتم في سويداه ولم يستكتم مجلساً لم تلقه بالسئم

فاحفظ الكتب ففي بذلكها للماما ششت كل السدم(١)

وقال الخطيب: «أنشدنا أبو البركات الأنماطي، قال: أنشدنا أبو عبد الله محمد بن على الصوري لنفسه:

> قل لمن أنكر الحديث وأضحى أبعلم تقول هذا؟ أبن لي أبعاب الذين هم حفظوا وإلى قولهم وصا قدد رووه

عائباً أهله ومن يدَّعبه أم يجهلٍ فالجهلُ خلق السَّفيه الدَّين من الترهات والتمويه راجع كل عالم وفقبه (٢)

وقال ابن عساكر: «أنشدنا أبو البركات أيضاً، أنشدنا المبارك، أنشدنا الصوري لنفسه:

هو علم طلابه جُهالُ دقّ عنهم فهم الحديث ومالوا لعظم الذي أتوه وقالوا لا مررية ولا اتحالُ قاض يقضي إليه المالُ بإجماعها يكون الكمالُ بإجماعها عدا ذا محالُ وللنقل فاعلمته رجال وضعته عصابة ضُلالُ يقطعهم عن طلابه الاشتغالُ بالذي قد حووه منه ونالوا

عاب قومٌ علم الحديث وقالوا عدلوا عن محجة العلم لما فتعجّبت واستمر بي العجب إنما الشرعُ يا أخي كتاب الله ثم من بعده حديث رسول الله ثم إجماع هذه الأمة اللائي والقياس الذي عليه [مدار] الأمر وطريق الآثار تعرف بالنقل همّهم نقله وبقي الذي قد لم ينوا فيه جاهدين ولم وقضوا لذة الحياة اغتباطأ

<sup>(</sup>١) تقييد العلم: ص ١٣٢، تاريخ دمشق: ج ٥٤ ص ٣٧٤.

 <sup>(</sup>۲) شرف أصحاب الحديث: ص ۷۷، تاريخ دمشق: ج ٥٤ ص ٣٧٢، المنتظم: ج
 ١٥ ص ٣٢٣، ٣٢٤، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٥٥١) ص ٥٦، سير أعلام النبلاء:
 ج ١٧ ص ٦٢٧.

فرضوه من كل شيء بديلاً ولقد جاءنا عن السيد الما أحمد المنتمي إلى حنبل إن أبدال أمة المصطفى أسأل الله أن يحقق فيهم

فلعمري لنعم ذاك البدال جد خلف العليا فيهم مقالُ أكرم به فيه مفخر وجمالُ أحدهم حين تذكر الأبدالُ قوله فهو ماجد فعًالُ<sup>(۱)</sup>

وقال ابن عساكر أيضاً: «أنشدنا أبو محمد طاهر بن سهل، أنشدنا أبو بكر أحمد بن علي، أنشدنا أبو عبد الله محمد بن علي الصوري لنفسه:

فيّ جدّ وفيّ هدزل إذا شنه عاب قدوم عليّ هذا ولجُوا قلت مهلاً لا تفرطوا في ملامي أنا راض بحكمكم إن عدلتم فإذا كان غالب الأمر فعلي فأنا العدل غير شك لدى الأف وبهذا أفتى فقيه جليل نجل إدريس معدن العلم وبه قال ابن المبارك عبد اللوهو قول الإمام أحمد من رحمة الله والسلام عليهم

تُ وجدِّي أضعاف أضعاف هزئي في عتابي وأكثروا فيه عذلي واحكموا لي فيكم تغالب فعلي رب حكم يمضي علي غير عدل<sup>(۱)</sup> سداد تنسسى بوادر جهلي وام يقضي فداك لي كل عدل سيد ماجد عظيم المحل حليف العليا أكرم نجل ه ذو الفضل والمكان الأجل بعد ومن ذا ترى عليه بفضل أبداً ما استهل صوب بهطل<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۶ ص ۳۷۳.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٥٠) ص ٥٦، سير أعلام النبلاه: ج ١٧، ٦٢٧ البيت الأول فقط.

<sup>(</sup>٣) تاریخ دمشن: ج ٥٤ ص ٣٧٤، ٣٧٥.

وقال المبارك بن عبد الجبار: أنشدنا الصوري لنفسه:

تبولي الشبياب ببريعيانية فقلبى لفقدان ذا مؤلم وإن كسان مسا جسار فسي سسيسره ولكن أتبي مؤذناً بالرحيل ولبولا ذنبوب تحملتها ولىكن ظهرى ثقيل بما فمن کان یبکی زماناً مضی فليس بكائي وما قد ترو ولكن لسما كيان قيد جيره فولى وأبقى على الهموم فويلي وعولي لئن لم يجده وليم يستنغسمند ذنسوبني ومنا ويجعل مصيرى إلى جنة وإن كنست ما لى من قسربة وإنسى مسقسر بستسوحسيسده أخالف في ذاك أهل الجحود وأدجو به الفوذ في منزل ولن يجمع الله أهل الجحود فهنذا يستجيبه إيسانيه وهلذا يسنسعهم فسي جسنسة

وجياء المشيب بيأحيزانيه كئيبا يهذا ووجدانه ولا جاء فسي غسيسر إبسانيه فويسلسى مسن قسرب إيسذانسه لسما راعسنى حال إتسانيه جناه شبابى بطغيانه ويسنسدب طسيسب أزمسانسه ن ممنى لموحمشة فمقدانيه عبلى ببوثيبات شيبطانيه بما قد تحملت في شانه على مليكى برضوانه جنبيت بواسع غفرانيه يحل بها أهل قربانه مسوى حسسن ظن ببإحسانيه عبليهم ببعيزة سيلبطنانيه وأهبل النفسسوق وعبدوانيه معقد لأعسيان سلكانه ومسن قسد أقسر بسايسمسانسه وهنذا يسبوء بسخسسرانيه وذلك في قبعير نبيرانه(١)

وله من أبيات في التوسل ذكرها محمد بن علي الدامغاني، قال: أنشدنا محمد بن على الصورى لنفسه:

<sup>(</sup>١) المنتظم: ج ١٥ ص ٣٢٢ ـ ٣٢٤.

يا من إليه بجوده أتوسل أدعوك ربى تنضرعاً وتنذليلاً قد قادني أملى إليك ودلّني وعلمت أنَّك لا تنخيِّب آملاً فبنور وجهك كن لذنبي غافراً

يا من له سينف لنحنظ ومنن لنجسسمني وقسلسب ما فكرتى في فيواد وإنسمسا فسكسرتسي فسي وأنشد لنفسه:

كم إلى كم أعدو إلى طلب العلم طالباً منه كل نوع وفن وإذا كان طالب العلم لا يع

إنما تنفع العلوم لمن

وعليه في كل الأصور أعول فإذا رددت يدي فمن ذا أسأل؟ بجود عمليك وفاقة وتبذلل أضحى لجودك باكريم يؤمل فعليك في غفرانه أتوكل<sup>(١)</sup>

ويسذت فسيسه السمسنسون مسنسه ضسنتي وشسجسون سينشه مبنبك البجيفون هـــواك أيــن يـــكــون<sup>(٢)</sup>

مُجدًّا في جمع ذاك خفيًّا وغريب ولست أعمل شيّاً مل بالعلم كان عبداً شقياً كبان عباميلاً وكبان تبقيباً (٣)

افتصد الصوري فوزمت يده، وكان الطبيب الذي فصده قد أعطى ريشة مسمومة كانت معدّة لمريض غيره، فغلط ففصده بها فحُمل إلى البيمارستان للمعالجة، لكن الموت عاجله في يوم الثلاثاء ٢٩ من جمادي الآخرة سنة ٤٤١هـ بالبيمارستان، ودفن يوم الأربعاء سلخ جمادي الآخرة ـ أي في اليوم التالي ـ في مقبرة جامع بغداد، وكان نيف عن الستين سنة، وحضر الخطيب الصلاة عليه (٤).

<sup>(</sup>١) موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ق ١ ج ٤ ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) الفوائد المنتقاة: ص ١٨٠

تاريخ بغداد: ج ٤ ص ١٧٣، تاريخ دمشق: ج ٥٤ ص ٣٧٥، المنتظم: ج ١٥=

# ٧٣٢ ـ محمد بن علي بن عثمان، أبو الفتح الكراجكي [ت: ١٠٥٧/م]

فقيه، قاض، نحوي، لغوي، طبيب إمامي. ينسب إلى كراجك وهي قرية تقع على باب مدينة واسط العراقية (۱۱). وهذا ما قاله كثير من مترجميه، وإما نسبة إلى عمل الكراجك وهي الخيم كما جاء في لسان الميزان (۲۱). ونسبه بعضهم إلى الخيم وهي قرية في مصر وهو بعيد، وينسب أيضاً إلى طرابلس لإقامته فيها مدة أيام حكامها بني عمار، كما ينسب أيضاً إلى مدينة صور التي أقام فيها فترة طويلة ومات فيها.

أطراه عدد كبير من مترجميه فوصفوه بالشيخ المحدث الفقيه المتبحر الرفيع الشأن، وأنه من أجلة العلماء والفقهاء والمتكلمين الشيعة، وإليه أسندت جميع الإجازات. ويعبر عنه ابن شهر آشوب بالقاضي<sup>(۳)</sup>. ولا نعرف البلد الذي كان فيه قاضياً وإن كنا نميل إلى الظن أن أمراء بني عمار حكام طرابلس هم الذين أسندوا إليه القضاء في مدينة طرابلس بالبلاد الشامية.

قال عنه ابن حجر العسقلاني: «كان من فحول الرافضة، بارع في فقههم وأصولهم، نحوي، لغوي، منجم، طبيب. رحل إلى العراق،

ص ۳۲۲ ـ ۳۲۲، اللباب: ج ۲ ص ۲۵۱، المحمدون من الشعراء: ص ۱۹۵، الإعلام بوفيات الأعلام: ص ۱۹۵، سير أعلام النبلاء: ج ۱۷ ص ۱۳۵، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٥٠) ص ٥٦، العبر: ج ۲ ص ۲۸۰، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ٨٤، شذرات الذهب: ج ٣ ص ۲۰۲، معجم المؤلفين: ج ١١ ص ٢٤، الكنى والألقاب: ج ٢ ص ۴۵۰، لبنان من السيادة الفاطمية: ق ٢ ص ۳٥٨.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج ٤ ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان: ج ٥ ص ٣٠٠، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) معالم العلماء: ص ١١٩، رياض العلماء: ج ٥ ص ١٣٩، ١٤٠.

ولقي الكبار كالمرتضى... بالغ ابن طي في الثناء عليه في ذكر الإمامية، وذكر أن له تصانيف في ذاك، وذكر أنه أخذ عن أبي الصلاح واجتمع بالعين زربي، (١).

كان الكراجكي جياشاً بكل فن، يطلب المعرفة أينما كانت، يعيشها وينشرها يدعو إليها، لذا نراه يتجول في كثير من العواصم الإسلامية، وبخاصة الشامية منها، فكان يتجول بين: بغداد، ودمشق، وحلب، وطبرية، وتواجد بميافارقين سنة ٣٩٩هـ، وفي مصر سنة ٤٠١هـ، وفي الرملة سنة ٤٠١هـ وسنة ٤١٢هـد وبمكة المكرمة سنة ٤١٢هـ، وبصور وبصور سنة ٨١٨هـ وبالقاهرة سنة ٤٢٤هـ، وبمصر سنة ٢٤١هـ وبطوابلس سنة ٣٣١هـ، وبوسيدا سنة ٢٤١هـ، وبصور بعد سنة ٢٤١هـ وبطرابلس منة ٣٣٦هـ، وبصيدا سنة ٢٤١هـ، وبصور بعد سنة مذاكاهـ، ومن لقاءاته مع أهل العلم. كما كان يؤلف لبعض شخصيات عصره من أمراء ووزراء وقواد وعلماء وقضاة.

#### ١ ـ شيوخ الكراجكي

أخذ الكراجكي العلم عن جماعة كثيرة من أعلام عصره من الشيعة والسنة، وروى عنهم، منهم: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الحارثي المعروف بالمفيد المتوفى سنة ١٣٦ه، والشريف المرتضى علي بن أبي أحمد الموسوي المتوفى سنة ٤٣٦ه، وحمزة بن عبد العزيز الديلمي المعروف بسالار وهو من تلامذة المفيد، وأبو عبد الله الحسين بن عبد الله الواسطي، والشريف محمد بن عبيد الله بن الحسين بن طاهر الحسيني، والقاضي محمد بن علي الأزدي البصري، والقاضي أبو الحسن أمد بن إبراهيم السلمي الحراني الشيعي المتكلم، وأبو الحسن

<sup>(</sup>۱) لسان الميزان: ج ٥ ص ٣٠٠، شدرات الذهب: ج ٢ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) كنز الفوائد: ج ١ ص ١٥، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٥٣. ٣٨٥، وج ٢ ص ١٣٠، ١٣٤.

محمد بن أحمد بن شاذان القمي، والشريف أحمد بن حمزة الحسيني العريضي، وأبو سعيد أحمد بن محمد الماليني الهروي، وأبو الحسن بن محمد الصيرفي البغدادي، والقاضي علي بن محمد البياط البغدادي<sup>(1)</sup>.

#### ٢ ـ تلامنته

تلمذ على الكراجكي جماعة من العلماء منهم: الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين الخزاعي المعروف بالمفيد النيسابوري، وأبو محمد ريحان بن عبد الله الحبشي الإمامي المصري، والسيد أبو الفضل ظفر بن الداعي بن مهدي العلوي المصري الإستراباذي، وعبد العزيز بن نحرير البراج الطرابلسي، وعبد العزيز بن أبي كامل القاضي عز الدين الطرابلسي، والفقيه أبو عبد الله الحسين بن هبة الله الطرابلسي وروى عنه كتاب معدن الجوهر، والشيخ الحسن بن الوحسن بن الوحسن بن الوحسن بن المحسن بن الحسن بن المحسن بن الحسن بن الموهد المقب بحسكا(٢٠).

#### ٣ ـ تنقلاته في الساحل الشامي

زار الكراجكي المدن الساحلية وسكن بعضها:

#### أ \_ في الرملة

كانت الرملة البيضاء في فلسطين عاصمة من عواصم التشيع في تلك الفترة. فقصدها الكراجكي ونزل بها سنة ٤١٠هـ كما في إجازة

 <sup>(</sup>۱) كنز الفوائد: ج ۱ ص ۱٦، ۱۷، ۱۸، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٤١) ص ٢٣٦، رياض العلماء: ج ٤ ص ١٩٠، وج ٥ ص ١٣٩ ـ ١٤١، بحار الأنوار: ج ١٠٢ ص ٢٥٣، ٢٥٤، معجم رجال الحديث: ج ١٦ ص ٣٣٣، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) كنز الفوائد: ج١ ص١٨، ١٩، البحار: ج١٠٦ ص٢٩، ٣٠.

أحمد بن نعمة الله العاملي للمولى عبد الله التستري<sup>(١)</sup>. وعمل خازناً لدار العلم بها<sup>(٢)</sup>. وحدث بها عن مجموعة من العلماء، وألف فيها كتاب: «البيان» عن دلالة شهر رمضان، يتضمن نظرة القول بالعدد في معرفة أوائل الشهور عمله بالرملة لقاضي القضاة(٣).

ومنها توجه إلى مكة المكرمة سنة ٤١٢هـ، ثم عاد إليها سنة ١٦٤هـ، ويبدو أن مدة إقامته بالرملة كانت حوالي سبع سنوات.

#### ب ۔ فی صور

انتقل الكراجكي إليها سنة ٤١٦هـ، وسكن فيها. وكانت المدينة يومها تسير في فقهها وأصولها على مذهب أهل البيت ﷺ، ولم يذكر لنا الكراجكي أنه التقى بشاعرها الكبير عبد المحسن الصورى. ولكن من يعرف صغر حجم المدينة يحكم بأنه التقى به. وقد أورد الكراجكى أبياتاً من شعر الصوري، فقال: ﴿وأنشدت لعبد المحسن الصورى:

كُددً كددً السعب د إن أحب ببب ت أن تسحب حرا واقسط الآمسال مسن جسو دبسنسسي آدم طسسرا لا تسقُسلُ: ذا مسكسسب يُسز وي فسفسط السنساس أذري (٤)

وفي صور ألف مجموعة من كتبه منها:

١ \_ التعرف بوجوب حق الوالدين، عملها لولده موسى.

٢ \_ إذكار الإخوان بوجوب حق الإيمان أنفذها إلى الشيخ الأجل أبي الفرج البابلي.

<sup>(</sup>١) رياض العلماء: ج ٥ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٤ ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) كنز الفوائد: ج ١ ص ٢٣، معدن الجوهر: ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ١ ص ١٣٩.

- ٣ ـ التأديب، عمله لولده.
- الأصول إلى مذهب آل الرسول، يتضمن الأخبار بالمذهب من غير أدلة، عملها للأخوان بصور سنة ١٦٪ أو سنة ٢٦٪
- هـ روضة العابدين ونزهة الزاهدين، ثلاثة أجزاء، عمله لولده موسى.
- ٦ الأنيس، يقع في ألفي ورقة، وهو مبوب في كل فن، مات ولم يتمه.
  - ٧ \_ الإقناع عند تعذر الإجماع في مقدمات الكلام، ولم يتم.
  - ٨ ـ الكفاية في الهداية في مقدمات أصول الكلام، ولم يتم.
  - ٩ ـ رياض العقول في مقدمات الأصول، جزء لطيف، لم يتم.
    - ١٠ ـ الباهر في الأخبار، لم يتم.
      - ١١ ـ نصبحة الشيعة، لم يتم.
      - ١٢ ـ هداية المسترشد، لم يتم،
  - ١٣ ـ الفاضح في ذكر معاصي المتغلبين على مقام أمير المؤمنين (١٠).

وبقي بصور إلى سنة ٤٢٤هـ، ثم تركها وذهب إلى القاهرة وبقي هناك إلى سنة ٤٢٦هـ، ليعود بعدها إلى صور، ثم توجه إلى طرابلس في سنة ٤٣٦هـ.

 <sup>(</sup>۱) کنز الفوائد: ج ۱ ص ۲۲، ۲۳د معدن الجوهر: ص ۱۵، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۲، ۲۲.
 ۲۵، ۲۱، ۲۸، الذريعة: ج ۲ ص ۲۷۰، ٤٥٠، وج ٤ ص ۲۱۳.

#### ج ۔ فی طرابلس

كانت طرابلس يومثل إمارة يحكمها ولاة من الشيعة الإمامية، وهم بنو عمار الطرابلسيون. زارها الكراجكي زيارات متكررة فنسب إليها، ويعزز هذه النسبة والإقامة الطويلة فيها، أنه ألف أثناء إقامته عدة مؤلفات منها:

- المصير أو البصير في حج يوم الغدير، ألفه للشيخ أبي
   الكتائب أحمد بن محمد بن عمار بطرابلس.
  - ٢ ـ التلقين لأولاد المؤمنين، صنفه بطرابلس الشام.
    - ٣ ـ التهذيب منصل بالتلقين.
- ٤ نهج البيان في مناسك النسوان، أمره بعمله الشيخ الجليل أبو
   الكتائب بن عمار بطرابلس.
- معونة الفارض على استخراج سهام الفرائض، ألفه بطرابلس لبعض الإخوان.
  - ٦ ـ ردع الجاهل وتنبيه الغافل، ألفه في طرابلس.
  - ٧ \_ مختصر طبقات الوراث، عمل للمبتدئين بطرابلس.
- ٨ ـ البستان صنفه للقاضي الجليل أبي طالب عبد الله بن محمد بن عمار.
- ٩ معدن الجوهر، روي عن الشيخ الفقيه أبي عبد الله الحسين بن
   هبة الله الطرابلسي.
- ١٠ روضة العابدين ونزهة الزاهدين، رواه عنه الحسين بن هبة الله الطرابلسي.

١١ الرحلة: ذكر فيه مناظرة جرت أمامه بطرابلس بين العالم الإمامي الحسين بن بشر الطرابلسي، والخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، حكم في نهايتها لابن بشر بالتقدم في العلم على البغدادي، وقد أشار لذلك ابن طى في فهرسته.

17 \_ المسألة التبانية، في فضل أمير المؤمنين (١٠).

#### د ـ في صيدا

في سنة ٤٤ ه كان الكراجكي بصيدا، وعمل لأهلها كتاب «انتفاع المؤمنين بما في أيدي السلاطين» عملها للأخوان حرسهم الله بصيداء. كما عمل «الإيضاح من أحكام النكاح» أمره بعمله ذخر الدولة بصيداء في سنة ٤٤ ه يخرج في جزء واحد فيه الخلاف بين الإمامية والإسماعيلية. ووضع كتاب «المقنع للحاج والزائر» سأله القائد أبو البقاء فوز بن نزال ". ويبدو أن هذا القائد كان يسكن في منطقة صيدا، وقد ذكره الشاعر عبد المحسن الصوري في ديوانه (")، كما ذكر غيث الأرمنازي كاتباً لبني نزال بصيدا في ترجمة المحسن بن على بن كوجك (١٠).

وأثناء تواجده في هذه المدينة التقى المحدث العامي محمد بن

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ١ص ٢٣، ٢٤، معدن الجوهر: ص ٢٣، ٢٥، ٢٧، الذريعة:
 ج ٢ ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) ديوان الصوري: ج ٢ ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) تاریخ دمشق: ج ۷ ص ۹۲.

عبد الرحمن بن محمد بن طلحة الصيداوي، وروى عنه حديثاً في فضل علي بن أبي طالب عليها الناس من أبي طالب أبي طالب قليها الناس من أحب أن ينظر إلى آدم في مناجاته، وإلى يحيى في زهده، وإلى عيسى في سنته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب ثم ذكر تمام الحديث(١).

#### ٤ ـ مكتبته ووفاته

ويعود إلى مدينة صور في سنة ١٤٤ه، ويقيم فيها، ويضع كثيراً من مؤلفاته، فقد ألف لشخصيات عصره من أمراء وقواد وعلماء وقضاة، وقد كتب في الفقه والأصول والحساب والرياضيات والفلك والأدب والحديث والفلسفة والكلام والنحو والأخلاق والتاريخ والرجال والتفسير. وقد عمل بعض تلامذته من أولاد العلماء المعاصرين له رسالة في فهرست مصنفاته ذكر فيها ٨٥ مؤلفاً عدا الكتب التي ألفها الكراجكي بعد وضع هذه الرسالة، وتبلغ ١٩ مؤلفاً، وتوجد الرسالة في مقدمة كتاب معدن الجوهر من صفحة ١٤ إلى صفحة ١٩ وتنتهي بقول تلميذه: تم الفهرس وهو تأليف بعض تلاميذ الكراجكي المختصين به المطلعين على خصوصيات أحواله. ما يوحي بأن مؤلف الرسالة من علماء صور طهران برقم ١٩٥٥، ولدينا نسخة من هذه الرسالة.

مات الكراجكي في مدينة صور يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وأربعمائة ودفن فيها<sup>(٢٢)</sup>. ولا يعلم مكان

<sup>(</sup>١) التفضيل: ص ٣١، ٣٢.

 <sup>(</sup>۲) الواقي بالوقيات: ج ٤ ص ١٣، سير أعلام النبلاء: ج ١٨ ص ١٦٢، تاريخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠) ص ٣٦، شينرات النفسب: ج ٣ ص ٣٨٣، رياض العلماء: ج ٥ ص ١٤٠، الكنى والألقاب: ج ٣ ص ١٠٨، لبنان من السيادة الفاطمية: ق ٢ ص ٣٢٣.

دفنه، وإن كنا نرجح أنه دفن في الخربة بظاهر المدينة وكانت يومثلٍ مدفناً لأهل صور.

# ٧٣٣ ـ محمد بن علي بن عيسى كوبج، أبو الفتح المصري

[ت: ۵۶۰۸م]

أمير وشاعر إمامي علوي خصيبي. وأبوه معز الدولة علي بنى مدينة القاهرة.

ولد محمد سنة ٣٩١هـ، وكان رجلاً عابداً زاهداً متورعاً، له كتاب المعصمية وله في الشعر قصائد ومقطوعات. عاش في القاهرة، وزار مدينة صور، وعاش فيها ردحاً من الزمن وكان مؤاخياً للشاعر علي بن الحسن بن سرور بن سعيد بن هياج الصوري، وروى عنه الحديث التالي مرفوعاً إلى الإمام الصادق جعفر بن محمد ﷺ أنه قال: "شيعتنا لا تلاهم العواهرة. وحدّث عن أبي محمد الحسن بن محمد النيسابوري الواعظ، وكان ذلك سنة ٤٤٣هـ، وعن أبي بكر الشبلي المتصوف.

وكان مؤاخياً للشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن البلدي معاصراً له. توفي بالقاهرة سنة 80٠ تقريباً (١).

## ٧٣٤ ـ محمد بن علي بن محمد، أبوعبد الله العباسي [ح: ٤٥٩هـ٢٠١م]

شريف عباس، كان بصور. وسمع بها الأجزاء: الأول، والثاني،

<sup>(</sup>١) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ١٤٩ ــ ١٥١، ١٥٣، ١٧٠، ١٩٧٠

والثالث، والرابع، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر سنة ٤٥٩هـ(١).

# ٧٣٥ ـ محمد بن علي بن محمد بن حُباب [وقيل جناب]، أبو عبد الله ابن الدرزي الصوري [ت: ١٠٧٠هم]

شاعر، من أهل صور، يُعرف بابن الدرزي، كان شيعياً إسماعيلياً، غالياً فيه، مظهراً له، قال الشعر وأبدع فيه. روى شعره غيث بن علي الأرمنازي.

قال غيث: وهو فيما أجازه لي محمد بن علي بن محمد بن جناب أبو عبد الله المعروف بابن الدرزي، شاعر له شعر كثير في عدة فتون، قد دون وكتب لي بخط منه كثيراً وقرأت منه عليه، ولم يكن لقوله بأسٌ، فمما أنشد نبه لنفسه:

يا طيف مالكة الفؤاد كيف اهتديت بغير هادِ؟ جبت البلاد تعسفاً وقصدتني دون المعباد يا ظبية ترعى قلوب الناس لا جنبات واد أرسلت طيفك عامداً (٢) ليذود عن عيني رُقاد هيهات ما زرتم فلا بالكفر زاركم فؤاد نادوا الرحيل وإنما وأضم أجياد الحياد الحياد

 <sup>(</sup>۱) الفقيه والمتفقه: ج ۱ ص ۳۹، ۷۸، ۱۱۳، ۱۵۷، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ٤ ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) وردت في نسخة عائداً.

طعنوا فقلبي طاعن زاد إذا عسلسمسوا بسه قلبي ينوب عن الزناد يا ربعها المهجود هل فوقفت فيه وعبرتي(١)

وسواد عيني في السَّواد أغسناهم عسن كسلٌ زاد ومقالتاي عن المسزاد لزمان وصلك من معاد تروي الشرى والقلب صاد

وهي أطول من هذا»<sup>(۲)</sup>.

قال غيث: «وأنشدني محمد بن علي لنفسه:

وحبلاك تعديب المنح والسقام يديب والسقام يديب والسيده وقسريب كيما يخف لهيب أنَّ الحبيب أنَّ المبيب أنَّ المبيب

صب جفاه حبيب فالنار تنضرم في النجوا حتى بكاه لنما دها (٢) وتسام من طبيب في النام في النام النام في ال

قال غيث: الحُدثت أن أبا عبد الله بن جناب توفي بإطرابلس في شهور سنة ثلاث وستين وأربعمائة، وقد نيف على السبعين، وكان إسماعيلي المذهب، غالياً فيه، مظهراً لهه(٥٠).

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن نسخة.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۵۶ ص ۳۹۱، المجموع: ص ۲۰۱، تاریخ الإسلام (۵۰۱ ـ
 (۵۲۰ ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) بالأصل هداه.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وعجزه في الوافي والفوات: أن الطبيب حبيه.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج ٥٤ ص ٣٩٢، الوافي بالوفيات: ج ٤ ص ١٣٥، ١٣٦، فوات الوفيات: ج ٢ ص ١٣٩، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ١٨٩، المجموع: ص ٢٥٢.

### ٧٣٦ ـ محمد بن علي بن محمد بن عمر بن رجاء بن عمر بن أبي العيش، أبو العيش الجمحي الأطرابلسي

[ت: ٤٦٠هـ/١٠٦٧م]

محدث وقاضِ عامي، من أسرة ابن أبي العيش الإطرابلسية.

حدث عن: أبي عبد اللهبن أبي كامل الإطرابلسي، وأبي محمد بن أبي نصر.

روى عنه: مكي بن عبد السلام بن الحسين المقدسي الرملي، وأبو الفتيان الدهستاني.

إستنابه القاضي ابن أبي عقيل على قضاء صيدا، وحدث بها وبطرابلس وقال مكي بن عبد السلام: «أنبأنا القاضي أبو العيش محمد بن علي بن محمد بن عمر بن رجاء الجمحي الإطرابلسي ـ بقراءتي عليه بصيدا ـ وكان سنياً وذكر عنه حديثاً.

وقال أبو محمد بن الأكفاني: أبو العيش محمد بن علي كان صالحاً، وولي القضاء بثغر صيدا.

توفي سنة ٤٦٠هـ<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٤٥ ص ٣٩٩، ٣٩٩، موسوعة علماه المسلمین: ق ١ ج ٤ ص
 ۲۰۸.

### ٧٣٧ ـ محمد بن عمر بن عمارة [وقيل لحسان]، أبو بكر الطرائفي الدينوري [ت: ٤٤٤٨/١٠٥]

شيخ أصله من الدينور، كان يبيع الطرائف والأشياء المليحة المتخذة من الخشب، تولى إمامة جامع صور، وسمع: أبا علي الحسن بن محمد بن شاذان، وروى عن أبي القاسم بن بشران هبة الله بن سليمان بن داود الجزري، والحسن بن شهاب، وعطية الله بن الحسين بن محمد بن زهير الصوري.

روى عنه غيث الأرمنازي، قال: «أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر بن عمارة [لحسان] الطرائفي الدينوري، قدم علينا، أنبأنا أبو علي الحسن بن شهاب بع كبرا... عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه، فبات وهو غضبان لَعَنّها الملائكة حتى تصبحه(۱).

وهو خال أبي القاسم ابن أخت الطرائفي الذي مدحه عبد المحسن الصوري في ديوانه<sup>(۲)</sup>. راجع ترجمه أبي القاسم.

قال غيث الأرمنازي: «حدثني أبو اليسر المؤمل بن الحسن قال: توفي أبو بكر محمد بن عمر الطرائفي الدينوري ـ إمام جامع صور ـ بدمشق في جمادى الأولى من سنة سبع وأربعين وأربعمائة، وصل بذلك الخبره (٣).

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۶ ص ٤١٨، وج ٤٠ ص ٤٥٨، موسوعة علماء المسلمین:
 ق ۱ ج ٤ ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ٢ ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٥٤ ص ٤١٨، المجموع: ص ٢٥٣.

### ٧٣٨ ـ محمد بن عُمَير، أبو على الزاهي [ح، ق: ۲۹هه/۱۰۳۷م]

شيخ شاعر، كان بساحل لبنان.

سمع بصيدا: أبا نصر بن أبى الفتح كشاجم الشيعي الرملي(١١). وببيروت: أبا الفرج سلامة بن بحر القاضى، وبنصيبين، وبميافارقين، وبحلب روى عنه: أبو منصور الثعالبي وغيره.

قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو القاسم بن الحُصين، أنبأنا الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر، قال: وقال الزاهي:

كأنّ رشح الثدي من حمل ناظرها ... دمع يجير في أجفان منتحب»<sup>(٢)</sup>

ريحانة أطلعت في غصنها فحلت من حسنها مقله ترنو إلى الزنب فالساق منها قضيب من زمردة والجفن من فضة والعين من ذهب

### ٧٣٩ ـ محمد بن محمد، أبو مسلم الخيشي [ح، ق: ٥٤٤هـ/١٥٠٢م]

نحوي محدّث. كان يسكن صور، سمعه بها الخطيب المعدّل أبو الفضل الحسن بن عطية الله بن الحسين بن محمد بن زهير الصوري<sup>(r)</sup> المتوفى سنة ٤٤٥هـ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۰ ص ۳، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٥ ص ١٠٣، موسوّعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٦٧ ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ١٣ ص ١٤٠، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٣٥٠.

### ۷٤٠ ـ محمد بن محمد بن طاهر، أبو بكر البغدادي [ت: ۲۲۱هه/۱۰۲۹م]

محدّث تاجر، ولد سنة ٤١٥هـ ببغداد، وسمع بها كثيراً، ثم توجه إلى مدينة صور، فحدث بها عن أبي الحسن بن روح المري.

روى عنه غيث بن علي الأرمنازي. قال: "أخبرني محمد بن محمد بن طاهر، أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن جعفر... عن رجل من مُذيل، قال: قال رسول الله على: إن هذا الشعر جَزَلٌ من كلام العرب: به يُعطى السائل، وبه يُكظم الغيظ، وبه يؤتى القوم في ناديهم.

سألت أبا بكر عن مولده، فقال: في سنة خمس عشرة وأربعمائة، سمعت الحديث ولي أربع عشرة سنة، وكان حسن الطريقة، حافظاً لكتاب الله، علقت عنه شيئاً يسيراً، وما أظن سمع منه بها غيري، وكتب لي بالإجازة بحديثه، وكان قد سمع ببغداد كثيراً، حدثني أبو منصور بن [السفر]، عن من حدّثه، أن أبا بكر محمد بن محمد بن طاهر البغدادي توفي بطرابلس يوم الجمعة التاسع من رجب من سنة اثنتين وستين وأربعمائة، (1).

### ٧٤١ ـ محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن أبي الموفق النيسابوري

[ت: ۲۹۱هـ/۱۰۳۷م]

محدث من أهل نيسابور، قدم بغداد بعد سنة ٣٩٠هـ، فكتب عن

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق: ج ٥٥ ص ١٧٤، ١٧٥، المجموع: ص ٢٥٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٣٥٤.

جماعة من شيوخها، وادعى أنه هاشمي النسب، فطلبه النقبب، فهرب خوفاً منه إلى الشام، فسمع بدمشق، ونزل صيدا، وكتب بها عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي. ثم عاد إلى بغداد بعد سنين كثيرة أي قبل سنة ٢١١ه، فسمع منه الخطيب البغدادي، ثم توجه إلى نيسابور، ومات فيها سنة ٤٢٩هـ(١).

### ٧٤٢ ـ محمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله بن أبي نصر الطالقاني

[ت: ۲۲۱هـ/۲۷۲م]

محدث متصوّف من أهل طالقان. زار دمشق وسمع بها: أبا عبد الرحمن السلمي الصوفي، والحسن بن محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي المعروف بسكن وروى عنهما، وسمعه بدمشق: الخطيب البغدادي، وأبو محمد بن الأكفاني، وعمر بن أبي الحسن الدهستاني.

تردد إلى مدينة صور، ثم استوطنها، وسمعه بها عمر بن أبي الحسن الدهستاني مرة ثانية، وذكر أبو طاهر ابراهيم بن شيبان الدمشقي المرتب ببغداد، وكان ابن ابنته، أنه سمع منه كتاب طبقات الصوفية (٢٠).

قال غيث بن علي الأرمنازي: «محمد بن أبي نصر محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الصوفي الطالقاني ـ طالقان مرو الروذ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ج ٤ ص ٣٧٩، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٤ ص ٣٥٢.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۵۰ص ۱۹۸، وج ۱۳ ص ۳۵۳، تاریخ الإسلام (۲۱۱ ـ ۷۷۰)
 ص ۱۳۲، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٤ ص ۳۵۷.

- سافر قطعة كبيرة من البلاد، وتردد إلى صور، ثم استوطنها إلى أن مات فيها، وحدث بها عن أبي عبد الرحمن السلمي بكتاب طبقات الصوفية تأليفه، وعن أبي محمد بن أبي نصر، وأبي الحسين أحمد بن محمد الشيتي، وأبي محمد بن جميع وغيرهم، كتبنا عنه، وكان سماعه صحيحاً في الأصول الشامية، فأمّا كتاب الطبقات فإني سمعت غير واحد يتكلم فيه بسببه وينكر سماعه من أبي عبد الرحمن، فالله أعلم، وحدثني أن أول دخوله الشام في سنة خمس عشرة، وفيها سمع من السُتيتي، وابن أبي نصر، ورأيت أنا بدمشق وبصور على أصولهما سماعه بعد موته وقبله، وكان خيراً، كثير الدرس للقرآن، توفي يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي القعدة سنة ست وستين وأربعمائة، ودفن بالغد في الخربة كلله من في عشر الثمانين، وأنه قد في الثمانين، وأنه قد

توفي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الطائقاني يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي القعدة من سنة ثلاث وستين وأربعمائة بصور وكان قد أقام بدمشق، وحدث بها عن أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، وأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري، ولم يكن له بما رواه عن أبي عبد الرحمن كتاب صحيح، أنكر ذلك الإمام أبو بكر الخطيب كَلِيَّةُ. ودفن يوم الأربعاء عند حضرة عين الدولة خلف مسجد عتق (1).

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق: ج ٥٥ ص ١٩٩، المجموع: ص ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، معجم البلدان: ج ٤ ص ٧، الوافي بالوفيات: ج ١ ص ٢٧٣، لسان الميزان: ج ٥ ص ٣٧٣، وقد أورد غيث نصين حول وفاته.

### ٧٤٣ ـ محمد بن مكي بن عثمان بن عبد الله، أبو الحسين الأزدي المصري

[ت: ۲۱۱هـ/۱۰۹۸]

محدّث مصري، ولد سنة ٣٨٤ه، قدم دمشق وحدث بها عن أبي القاسم الميمون بن حمزة الحسيني، والمؤمل بن أحمد بن محمد الشيباني، وعلي بن محمد بن إسحاق الحلبي.

روى عنه: الخطيب البغدادي، وابن ماكولا، والفقيه نصر المقدسي(١).

نزل صور وسمعه بها الخطيب البغدادي، وروى عنه حديثاً مسنداً إلى أبي ذر الغفاري في قال: قال رسول الله في: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. ثلاث مرات.

قال غيث الأرمنازي: «توفي محمد بن مكي بن عثمان المصري، بها، في النصف من جمادى الأولى سنة إحدى وستين وأربع مائة"<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ج ۸ ص ۵۱۲، سیر أعلام النبلاء: ج ۱۸ ص ۲۵۳.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ٤ ص ١٣٦، تاريخ دمشق: ج ٥٦ ص ٢٣، المجموع: ص ٢٥، ٢٥٨، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٥ ص ٢٠٠.

#### ٧٤٤ ـ محمد المشاط الصوري

عالم إمامي علوي خصيبي. من أهل مدينة صور، قصد مدينة حلب وأخذ العلم عن شيخ مشايخ الخصيبية أبي الحسين محمد بن علي الحلبي المتوفى سنة ٣٩٩ه، وهو ما قاله الزجاج في النسب العالي.

حفظ ثلث القرآن وأخذ عنه علم التوحيد ثلاثة فقط بمدينة صور وهي بالقرب من عكا.

قتل بأرض عسقلان، فوجده الملك مقتولاً، فنقلوه إلى تربة بالقدس ودفن فيها<sup>(۱)</sup>.

# ٧٤٥ ـ مروان بن عثمان، أبو الحسن الصقلي المغربي [ح: ٤٠٨٥/م١٠٨]

فقيه، نحوي، شاعر، من جزيرة صقلية. له شعر لا بأس به، سكن الإسكندرية فنسب إليها<sup>(٢)</sup>.

قدم دمشق سنة ٤٧٨هـ، ولقيه غيث بن علي الأرمنازي بصور، وأنشده شيئاً من شعره<sup>(٣)</sup>.

وأثناء تواجده بصور، أرسل له أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسيني السراج قصيدة كتبت بها من دمشق إلى الشيخ الفقير أبي الحسن مروان بن عثمان النحوي الإسكندراني، وهو بصور:

وحـق مـصـارع أهـل الـهـوى لروعـة صـوت غُـراب الـنـوى

<sup>(</sup>١) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ٨١.

<sup>(</sup>۲) مصارع العشاق: ج ۱ ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٥٧ ص ٣١٢، المجموع: ص ٢٦٥.

وشكوي المحبّين يوم الفرا 💎 ق ما في قلوبهم من جوي،(١)

سار إلى بغداد، واتصل بالخليفة، وعزم عليه في تعليم ولده، فدخل داره وهناك توفي<sup>(٢)</sup>.

### ٧٤٦ ـ مُسَدِّد بن علي بن عبد الله، أبو المعمر الأملوكي الحمصي [ت: ٤٦١هـ/١٠٢٩م]

محدّث، من أهل حمص، كان خطيباً بها وسمع فيها من محمد بن عبد الرحمن الرحبي، انتقل إلى دمشق وسمع بها القاضي صالح بن أحمد الميانجي وجماعة، وأصبح إمام مسجد سوق الأحد بها.

روى عنه: نصر بن إبراهيم المقدسي، وإبراهيم بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الصيداوي، وقد حدّث عنه في كتابه، والحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب الخطيب الصيداوي، وأبو الحسن بن أبي الحديد.

زار صيدا وسكنها فترة، ويبدو أن من روى عنه من أهل هذه المدينة كانوا قد سمعوه بها، وكان شاهداً على السجل الأرسلاني السادس الذي كتب في ثغر صيدا في رجب سنة ٣٦٣هـ.

قال الكتاني: كان فيه تساهل. توفي سنة ٤٣١هـ(٣).

<sup>(</sup>۱) مصارع العشاق: ج ۱ ص ۲۱،

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۵۷ ص ۳۱۲.

 <sup>(</sup>٣) السبجل الأرسلاني: ص ٧٧، تاريخ دمشق: ج ٥٧ ص ٣٩٢، رج ١٤ ص ١٣٨، بغية
 ١٢٩٨، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ١ ص ١٦٤، معجم السفر: ص ٣٨٣، بغية الطلب: ج ٣ ص ١٢١٨، لسان الميزان: ج ١٧ ص ٥١٨، لسان الميزان: ج ٦ ص ٢٠٠.

# ٧٤٧ ـ مسلم بن أحمد بن الحسين، أبو الفضل العباسي [ت: ٢٠٤هـ/١٠٧٨]

محدّث شريف، كان بصور، كنيته أبو الفضل، ويقال: أبو القاسم الأنصاري الكعكي الحلاوي المعروف بابن بخانية.

سمع أبا محمد بن أبي نصر، والخطيب البغدادي.

روى عنه الخطيب البغدادي، وكناه ابن ماكولا: أبا القاسم(١٠).

سمع بصور الأجزاء: الثالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٩ه(٢).

توفي في شهر رمضان سنة ٤٦٦ه<sup>(٣)</sup>.

### ٧٤٨ ـ المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن، أبو الفضل الأزدي

[ت: ۲۷۱هـ/۲۷۱م]

مقرى، قرأ القرآن على: أبي الحسن الربعي، وأبي على الأهوازي بسبع روايات. وسمع بدمشق المحدث المتشيع عبد الرحمن بن عبد العزيز الحلبي، المعروف بابن الطبيز المتوفى سنة ١٣١هم، وكتب من مصنفات الخطيب البغدادي. وكتب كثيراً، واستورق، ولم يحدث.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۸، ص ۷۱.

<sup>(</sup>٢) الفقية والمتفقه: ج ١ ص ١١٦، ١٥٧، ٢٣٦، وج ٢ ص ٧٤، ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٨٦ ص ٧١، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٥ ص ١٦٦.

سكن مدينة صور، وبها توفي، قال أبو محمد بن الأكفاني: "توفي أبو الفضل المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن البزاز ـ تَكَلَّقُهُ ـ يوم الأربعاء ٢٧ من شهر ربيع الأول سنة ٤٦٧هـ بصور»(١١).

### ٧٤٩ - المسلم بن الحسين بن عبد الله، أبو الغنائم الرفاقي [ت: ٢٠٤٥هـ/١٠٦م]

شيخ، روى عن: أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد بن نصر.

روى عنه غيث الأرمنازي، قال: «أنبأنا الشيخ أبو الغنائم المسلم بن الحسين بن عبد الله، . . . عن أنس: أن النبي في قال: القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه، توفي سنة ٤٥٢هـ(٢).

# ٧٥٠ ـ المشرّف بن علي بن الخضر، أبو طاهر التمار الأنماطي المصري [ت، ق: ٤٠٠٤هـ/١٠٧م]

محدّث مصرى، ثقة. سكن مدينة صور.

روى عن: محمد بن الحسين بن الفراء، ومحمد بن الفضل الفراء، وإسماعيل بن عبد الرحمن النحاس.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۸ ص ۷۳، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۳ ص ۲٤۲، تاریخ الاسلام (٤٦١ ـ ٤٧٠) ص ۲٤٤، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ٥ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٥٨ ص ٧٣، المجموع: ص ٢٦٧.

روى عنه: غيث بن علي الأرمنازي، وإبراهيم بن طاهر الخشوعي.

له كتاب تحدث عنه غيث الأرمنازي وأخذ منه، وأورد له ٢٧ قطعة في كتابه "تاريخ صور" وجميعها موجودة في تاريخ دمشق لابن عساكر والمجموع.

كانت وفاته بصور في شوال قبل سنة ٤٧٠هـ<sup>(١)</sup>.

### ۷۵۱ ـ مُشْرِف بن مُرَجّی بن إبراهیم، أبو المعالي المقدسي [ح: ۴۳۸هـ/۱۰۴۹]

فقيه ومحدّث مقدسي، سمع بقيسارية وصور ودمشق.

سمع بدمشق: العالم المتشيع أبا القاسم بن الطبيز الحلبي، وبصور: عبد الوهاب بن الحسين بن برهان الغزال، وعبد العزيز بن بندار الشيرازي، وأبا بكر محمد بن داود بن مصحح العسقلاني، وسعيد بن محمد الإدريسي، والسكن بن جميع الصيداوي.

روى عنه: سهل بن بشر الإسفراييني، وعلي بن الحسن بن إبراهيم العاقولي، وعلي بن عبد الملك بن الحسين الديبقي الذي قرأ عليه بصور سنة ٤٣٨هـ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الاسلام (۲۱۱ ـ ۴۷۰) صن ۱۳۱، المنجموع: ص ۸، ۱۹، ۱۳، ۲۷، ۷۷، ۳۸، ۳۸، ۷۹، ۲۰۱، ۱۱۱، ۱۳۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۵۰، ۱۹۱، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۲۲۰، ۳۵۲، ۵۵۲، ۲۲۲، ۳۸۲، ۱۸۲، ۱۳۰، ۲۰۳.

قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو طاهر إسماعيل بن نصر بن أبي نصر، أنا أبو المعالي المشرف بن مرجى بن إبراهيم - قراءة عليه بصور سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة - أنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن سهل القيساري - بقيسارية - . . . عن عبد الله بن الحسن، عن فاطمة ابنة الحسن - وهي أم عبد الله - عن فاطمة الكبرى - على الحسن - وهي أم عبد الله - عن فاطمة الكبرى - على الله - قالت:

كان رسول الله الله الله الله المسجد صلى على محمد وسلم وقال: «اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك»، وإذا خرج صلى على محمد النبي الله وقال: «اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك»(١).

### ٧٥٢ ـ المطهر بن عطا، أبو العلاء الصيداوي [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨]

كاتب للخراج لابن حُمَيْد في مدينة صيدا زمن الدولة الفاطمية. ذكره عبد المحسن الصورى في قصيدة مدحه بها يقول:

> إن يست نفسه وإن قسط وسرً بالاء فذاك أنَّ الكرام قد رجعوا عن جودهم وأجمعوا أمرهم فما خرق ال إجماع إلاّ ا يشدُّ كفاً على الشناء وحس نِ الظنّ مر عسلتُ به إذْ دَنَتْ خالاشقه وربَّ شيء ي

وسُرَّ بالاعترال واغتبطا عن جودهم يحسبونه غلطا إجماع إلاّ المطهر بن عطا نِ الظنَّ من كان ماله فُرُطا وربَّ شيء يعلو إذا هبطا(٢)

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۸ ص ۲۰۰، ۲۰۱، وج ۱۳ ص ۳۵۳، وج ۲۱ ص ۲۸۷، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۵ ص ۱۷.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٦٥.

وذكره التهامي العاملي بقصيدتين، فقال يمدح أبا العلاء المطهر ابن عطا كاتب ابن حُميد:

> لأبى العلا فواضل مشهورة فلذاك قدمه الأمير على الألى جزل المواهب والمراتب قد حوى

حلت محل الفرقدين علاء كبانبوا لبه لبولا الإلبه رعباء جوداً ورأياً باقياً وعناء(١)

ويبدو أن التهامي قصده إلى مدينة صيدا فقال فيه:

من قبل قصدی له درَّت سحائبه إلى العُفاة لعاف الشعر صاحبه أقلامه في الورى شاعت مناقبه كما قضت في أعاديه قواضبه<sup>(٢)</sup>

أبا العلاء الذي حلت مآيبه لولا المطهر ما تهدى أنامله يا كاتباً جرت الأقدار حين جرت قضت على المال للعافى أنامله

### ٧٥٣ ـ المظفر بن على بن حيدرة، أبو الفرج الطرابلسي [ح، ق: ۱۹هه/۱۲۸م]

من أهل طرابلس، والده القاضي على بن حيدرة والى طرابلس وصور، وأخوه القاضي هبة الله بن على بن حيدرة.

ذكره الشاعر عبد المحسن الصوري، ولم يذكرأنه سكن صور، لكننا نرجح أنه سكنها مع والده وأخيه اللذين سكناها، وكان الصوري يتردد إليه إذا ألمّت به ضائقة، يقول من مقطوعة:

وكننتُ إذا فستكتُ بالنددَّى ﴿ صروفُ الرَّدى فمحت رسمَهُ أتيتُ السطفُّر مستنصراً على حربها فاستعرت اسمهُ (٣)

<sup>(</sup>١) ديوان التهامي: ص ٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ٤١ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان الصوري: ج ٢ ص ١٥.

وقال فيه قصيدة طويلة منها:

لسو كسان فسي أن يسزور ورزرُ طال اختلاف الخطوب عندي هسذا عسلسى أنَّه زمسانسي وابسن عسلي يسذود عسنسها فعُد إلى ما عهدت واقرضُ

لأصبح السجر فيه أجر كالمسبح السجر فيه أجر كالمسبح المسبح المسبح والسحيد ورون فيه كثر أن ما افترشت واستُجيش نفر فالفَرض عند الملّي ذخر (١٠)

#### ٧٥٤ ـ معاذ بن أحمد الصوري

شيخ من أهل صور، روى عن نجيب بن أبي عبيد البُسري، روى عنه أبو القاسم عبد المنعم بن عبد الملك إمام بانياس<sup>(٢)</sup>.

# ۷۵۵ ـ معلى بن حيدرة بن منزو بن النعمان، أبو الحسن الكتامي الإطرابلسي [ت: ۲۸۸ه/۱۰۸]

أمير شيعي إمامي، والده الأمير حصن الدولة حيدرة بن منزو الكتامي، وزوج أخته الأمير الإطرابلسي والعالم الإمامي جلال الملك بن عمار،. ولقب هو حصن الدولة أيضاً.

ولي دمشق يوم الخميس الثامن من شوال سنة ٤٦١هم، بعد أن فارقها أمير الجيوش بدر فراراً من أهلها لثورتهم عليه، فقرر المستنصر الفاطمي بدله الأمير حصن الدولة أبا الحسن معلى بن حيدرة الكتامي، يقول الصفدى:

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ١ ص ١٨١، ١٨٢.

 <sup>(</sup>۲) تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ٤ ص ۲۲، معجم البلدان: ج ١ ص ٤٢٠، موسوعة علماه المسلمين: ق ١ ج ٥ ص ٦٩.

اتهم بإساءة السيرة في أهل دمشق، وأخذ أموالهم، واستمر بأفعاله هذه إلى أن خربت أعمال دمشق وخلت الأماكن من قاطنيها والغوطة من فلاحيها، ووقعت بينه وبين عسكر البلد وحشة، فخاف على نفسه منهم، فهرب ناحية بانياس على الحدود الشرقية لجبل عامل، فوصلها يوم الجمعة ٢٢ من ذي الحجة سنة ٤٦٧ه، فأقام بها وعمّر ما عمّره من الحمّام وغيره فيها، ثم خرج منها في أوائل سنة ٤٧٢ه خوفاً من العسكر المصري كي لا يدركه فيها فيأخذه منها، وسار إلى مدينة صور، ونزل عند نفيس بن محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري الذي استقل بولاية صور عن الفاطميين. ثم توجه من صور إلى طرابلس وأقام بها عند زوج أخته جلال الملك بن عمار مدة، ثم أخذ منها إلى مصر فمات في الإعتقال قتلاً بالنعال في سنة ٤٨١هد (١٠).

## ٧٥٦ ـ المفضل بن الحسن بن سلمة، أبو يعلى الصيداوي

[ت، ق: ۱۹۹هـ/۱۰۲۸]

كان له مجلس في مدينة صيدا، وهومن أقارب الشاعر عبد المحسن الصوري المقربين، وأصدقائه المفضلين، وكان إمامياً. ذكره الصوري في أربع قصائد ومقطوعات، يقول من قصيدة:

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۵۹ ص ۴۷۵، تکملة مختصر تاریخ دمشق: ج ۲ ص ۲۷، وج
 ۵ ص ۱۱۸، ذیل تاریخ دمشق: ص ۹۵، ۹۲، أمراء دمشق: ص ۱۰۲، ۱۵۵، ۱۹۵، ۱۹۵، تماظ الحنفا: ج ۲ ص ۲۷۰، تاریخ الإسلام: (۸۱ ع ۵۱۹) ص ۷۰، ۱۷، سیر اعلام النبلاء: ج ۱۸ ص ۵۱۹.

هو اليأس إلاً من حديث مقوّت يروح إليه باجتماع موقب نجاحاً لراجيه فوقت وأوفت وكم ضمنت عنه تباشير وجهه من الجود واستغنت به واستقلتِ أضاف إلى القربي القريبة مثلها إلى أن تولَّى صرفها فتولَّتِ(١) وكانت صروف الدهر عندي مقيمة

وكان المفضل يتعاهد الشاعر الصوري بنفقة ينفذها إليه وقت كونه بصيدا، فكتب له الصورى:

حريصٌ عليها أن تُبرُّ وتوصّلا ويُتبعنى طئّ القراطيس مرسلا كذلك سمّاه القياس المفضلا(٢) ولى صاحبٌ صاحبتُهُ ذو قرابةٍ يواصلني إحسانُهُ حين نلتقي إذا قستَهُ بالناس صبَّح لك اسمهُ

وكان مرة يحضر مجلسه فكتب بديها:

في الناس حتى صحَّ معنى اسمِهِ<sup>(٣)</sup>

كان يُسماري ويسماري به

وعندما مات المفضل رثاه الصوري فقال:

أبكتُهُ حزناً ملى ميني

إن تبكه عيني فقد طالما أو تجرى عيناي عليه دماً فإنَّـما أقـضـى بـه ديـنـى(١)

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ٧٥، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه: ج ١ ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نقسه: ج ۲ ص ۲۲،

## ۷۵۷ ـ مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم بن محمد، أبو القاسم الأنصاري الرملي المقدسي

[ت: ۴۹۲هـ/۱۰۹۸م]

إمام، حافظ، عالم، جوَّال شافعي. ولد سنة ٤٣٢هـ بمدينة الرملة. زار القدس، وصور، وصيدا، وطرابلس، ودمشق، وسمع بها.

روى عن: المقرىء الحسن بن القاسم بن علي، أبي علي الواسطي، وسمع بصور: عبد الرحمن بن علي الكاملي الصوري، وعلي بن الحسين بن أحمد الصوري، وعلي بن بكار بن أحمد بن بكار الصوري، وسمع بجامعها الجزء المحامس من كتاب "الفقيه والمتفقه" على الخطيب البغدادي في جمادى الآخرة سنة 204هـ.

وقرأ بجامع صيدا على الشيخ الإمامي الأديب أبي سعد عالي بن عثمان بن جني البغدادي حوالي سنة ٤٥٢ه كما أخبر هو عن ذلك.

روى عنه: غيث بن علي الأرمنازي الصوري.

رجع إلى بيت المقدس، وشرع في كتابة «تاريخ لبيت المقدس» قال السمعاني: «كان كثير التعب والسهر والطلب. ثقة متحرياً ورعاً ضابطاً، شرع في تاريخ لبيت المقدس».

وقتل ببيت المقدس شهيداً، مقدماً، محارباً، وقت استيلاء الصليبيين عليها سنة ٤٩٢هـ، لكن غيث الأرمنازي يقول: "حدثني محمد بن خلف الرملي قال: قُتل مكي بن عبد السلام، قتلته الإفرنج بالحجارة في ثاني عشر شوال سنة اثنتين وتسعين عند بيروت، وكنت معهم إذ ذاك مأسوراً».

غير أن المشهور مقتله في بيت المقدس وليس في بيروت(١١).

### ۷۵۸ ـ منجى بن شليم بن عيسى بن نسطورس، أبو منصور الصوري

[5: 7734/17:14]

محدّث وكاتب في زمن الدولة الفاطمية، جده عيسى بن نسطورس وهو قبطي مصري ولاه العزيز بالله الفاطمي أنحاء مصر وقتل سنة ٣٨٧هـ، وقد أكثر الشاعر عبد المحسن الصوري من ذكر عيسى بن نسطورس وكان وقتلة بطبريا (٢٠).

انتقل سليم بن عيسى بن نسطورس إلى مدينة صور، وولد له فيها منجى سنة ٤٠٤ه، وعندما كبر عمل كاتباً في الدولة الفاطمية بصور.

زار صيدا وسمع بها أبامحمد الحسن بن جميع الصيداوي الملقب بسكن.

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق: ج ۲۰ ص ۲۰۵، وج ۲۱ ص ۲۸۷، وج ۲۰ ص ۲۰۲، وج ۳۰ ص ۲۰۷، وج ۳ وج ۱ على ۱۳۷، وج ۳ وج ۱ على ۱۶۵، وج ۳ وج ۱ على ۱۶۵، وج ۳ و ۱ على ۱۶۵، وج ۳ و ۱۹۵، وج ۳ و ۱۹۵، وج ۱ على ۱۶۵، وج ۱ الفقیه والمتفقه: ج ۱ و ۱۹۵، معجم البلدان: ج ۱ ص ۲۱۱، تاریخ الإسلام الطلب: ج ۶ ص ۱۲۱، تاریخ الإسلام (۱۶۱ ـ ۱۶۰) ص ۱۲۱، طبقات الشافعیة: ج ۵ ص ۱۳۳، المجموع: ص ۲۷۶، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۵ ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>۲) دينوان النصبوري: ج ۱ ص ۱۱۲، ۱۸۲، ۲۶۵، ۳۵۹، وج ۲ ص ۱۳، ۷۰. ۱٤۷.

روى عنه غيث الأرمنازي سؤاله للحسن بن جميع الصيداوي عن سبب تسميته بسكن، وحديثه عنه عن عدم شربه للماء وعن صوم جده أحمد بن جميع الصيداوي<sup>(1)</sup>.

وقال غيث: «أنبأنا أبو منصور المنجى بن سليم بن عيسى بن نسطورس ـ بقراءتي عليه في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة، أنا الشيخ أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع ـ بصيدا ـ وكان يزعم أنه في عشر التسعين، وقد سمع مع والده من جده في سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ـ أنا جدي، أنا أبو عبيد الله محمد بن عبدان القزاز ـ بمكة في المسجد الحرام ـ . . . عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله».

سألت ابن نسطورس عن مولده فقال: «ولدت في سنة أربع وأربعمائة»<sup>(٢)</sup>.

### ٧٥٩ ـ منصور بن [...]، أبو الفتح البيني [ت: ٤١٤هـ/١٠٢٣م]

شاعر، ذكره المسبحي في تاريخه ونسبه «البيني» ونسبه الثعالبي «البستي» وهو خطأ لأن عصر البستي متقدم على عصر المترجم. ولم يذكر أحد أصله وبلده، ويبدو أنه من قرية ما بين حلب وشيزر. كان بصور مع أخ له قبل ذهابه إلى مصر.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٥ ص ۱۸٦، وج ۱۲ ص ۳۵۳، ۳۵٤، تهذیب تاریخ دمشق:
 ج ٤ ص ٣٤٣، المجموع: ص ٩٣، ٩٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٠٦ ص ٢٧٧، المجموع: ص ٢٧٤، ٢٧٥.

ذكر المسبحي كثيراً من شعره (۱)، فقال يمدح محمد بن النعمان وأبا محمد عبد الوهاب بن حسن بن الحاجب:

سقى الله قوماً حول لبنان مثلما قبائل من كلب إذا نَزَلت به أيا حاجباً لم يحتجب عن مؤمّل فقل لأبي عبد الإله بأنني وليس التشكي شيمتي غير أنه وخُلقٌ كماء المزن في ظلّ صخرة

ترشفتُ فيه من رضاب ظبائهِ فقد نزلت فيه نجوم سمائه ولا سدَّ منْ سمع الندا عن ندائهِ سقيمٌ إلى الآسي شكاية دائه يفيض إناءٌ زيد فوق امتلائه يُرى فيه ما قُدامه من ورائه (٢)

قال خرجت إلى المقس مثنزها، فلقيت جارية سوداء مليحة، فتبعتها، فقلت فيها أصف ما كان بيننا:

> وغيزالة غيازلت سها نظرت بعيني ظبية وتبسمت فكأنها ثمّت مشت مَشْيَ المَها حتى وصلنا بيتها ضدان لم تجسعهما كانت لعمر كل ساعة

في المقس من أولاد حام ونظرتُ من عيني قطامي بسرقٌ تسألت في غسمام وتبعمها رتك النَّعام فحصلتُ في البيت الحرام إلا المصحبةُ للحرام تجمعَتْ غراباً مع حمام(٢)

#### وقال أيضاً:

تذكرت والأشواق بعضُ التذكُّر يمرُّ بها الجيش العرمرم في الدُّجي

مرابع عين بين حمص وشيزرِ خفيّاً مرور الخائف المتحدّرِ

<sup>(</sup>١) ذكر له ١٥١ بيتاً.

<sup>(</sup>٢) أخبار مصر: ص ٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص ٧٠، يتيمة الدهر: ج ١ ص ٤٤٦.

يقولون: في مصر لمن أمها الغنى فما لي أرى سيري إلى مصر مُفقِري سأصبر فيما نالني من كريهة ومن لا يجد بداً من الصبر يصبر (١١)

توفي في ٢٧ من ذي القعدة سنة ٤١٤هـ يقول المحاسبي: اولثلاث بقين من ذي القعدة توفي البيني الشاعر وقد ذكرنا مختار شعره فيما تقدم وخلف أيضاً أخاً بصور فوضعت البيد على سائر ما خلفه وقبضه السلطان، وكان مستوراً \_ كَثَلَةً - ودفن في مقابر القاهرة (٢٠).

### ٧٦٠ ـ منير الدولة الجيوشي [ت: ٤٨٦هـ/١٠٩٣م]

وآلٍ في زمن الدولة الفاطمية، ولاه أمير الجيوش وزير المستنصر الفاطمي على مدينة صور سنة ٤٨٢هـ بعد استعادتها من تسلط آل أبي عقيل عليها واستقلالهم بها.

وفي سنة ٤٨٤هـ وفد عليه الشاعر ابن الخياط القيسراني وأنشده بصور قصيدة طويلة منها:

> إذا عزَّ نفسي عن هواكِ قصورُها وقد كنت أرجو أن تماسك مُهجتي وما زلت من أسر القطيعة باكياً وكنت أرى أن المصدود منيّة قطعت صدورَ المُمرِ لم أدر للَّة ولما رماني الدهرُ عذتُ بدولةٍ إلى عضُدِ المُلكِ امتطيت غرائِباً إلى ملك تعنو المملوك لباسه

فمثل النوى يقضي عليَّ يسيرُها وأنك من جور الفراق مُجيرها فمَنْ لي غداة البين أني أسيرها يكونُ مع الليل التحام حضورُها وغفلةَ عيشٍ كيف كان مرورها جلا الحادثاتِ الفادحاتِ منيرُها مخرّمة إلا عليَّ ظهورها ويقصُر يومَ الفخر عنه فخورُها

<sup>(</sup>١) أخبار مصر: ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ٢٣٣.

أغرُّ لو أنَّ الشمس يحظى جبينها بب يعدُّ المنايا مستساغاً كريهها وبي رأى أرضَ صورِ نهبةً لمغالب ين تداركها والنصرُ في صدر سيفه أخ همامٌ إذا ما حلَّ يوماً ببلدة فخ أرى أمراء الملك للفخر غايةً وأذ وإن بلاداً أنت حائط تغرها بس فسعداً لأملاك عليك اعتمادها وف فجئتك ذا نفس يقيدها الجوى وقا رميم أزجَيها إليك لعلمهُ يك

ببهجیّهِ ما کان یکسفُ نورُها وبیض العطایا مستقلاً کثیرها ینازلها یوماً ویوماً یغیرها أخو عز مات لا یُخافُ فتورها فخندقها حد الحُسام وسورُها وأنت إذا عُدَّ الفخار أمیرها وفخراً لأیام إلیك مصیرها وقد کان حُسْن الظن فیك یطیرها یکون بنعمی راحتیك نشورها وارُل إفضائی إلیك أخیرها

واستمر والياً على صور نحو خمس سنين، وفي سنة ٤٨٦ه أعلن عصيانه على الدولة الفاطمية وامتنع بها، فأنكر أهل صور عليه عصيانه وكرهوا خروجه على الخليفة الفاطمي، ولما لم يكن بمقدورهم الإطاحة به والتخلص منه دون مساعدة من مصر، فقاموا بكتابة رسائل إلى مصر تحضُّ على إخراج العسكر لقتاله، فكان لهم ما أرادوا، فلما وصل العسكر المصري إلى صور، حاصروها وقاتلوها، فثار أهلها، ونادوا بشعار المستنصر وأمير الجيوش، وسلموا البلد، وأسر منير الدولة ومن معه من أصحابه وحملوا إلى مصر، فضرب بدر الجمالي رقاب الجميع عقوبة لهم (٢).

<sup>(</sup>١) ديوان ابن الخياط: ص ١٣٣ ـ ١٣٧.

 <sup>(</sup>۲) فيل تاريخ دمشق: ص ۱۲۲، الكامل: ج ٦ ص ٣٤٦، الأعلاق الخطيرة: ج ٢ ص ١٦٦، كنز الدرر: ج ٦ ص ٤٣٨، تاريخ الإسلام (٤٨١ ـ ٤٩٠) ص ٣١، البداية والنهاية: ج ١٢ ص ١٧٨، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ١٣٨، اتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٢٣٨، الحلقة الضائعة: ص ٢٢٨، ٢٢٢.

# ٧٦١ ـ المؤمل بن الحسن بن أحمد بن أبي سلامة، أبو اليسر الطاني [ح. 1014/11]

شيخ كان بصور، روى عن: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني وقد سمعه بصور، وسعيد بن محمد المروذي الإدريسي<sup>(۱)</sup>. وسمع بها أيضاً الأجزاء: الأول، والثالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر سنة ٤٥٩هـ. كما كتب سماع الجزء الثالث من الكتاب نفسه في ربيع الأول سنة ٤٥٩هـ.

روى عنه غيث بن علي الأرمنازي، قال: «أنبأنا أبو اليسر المؤمل بن الحسن بن أحمد بن سلامة الطائي، بلفظه، أنا القاضي أبو الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني بصور... عن ابن عباس قال: قال رسول الله عنه الإخواني تناصحوا بالعلم، ولا يكتمن بعضكم بعضاً، فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله، فإن الله تعالى سائلكم عنه (٣).

## ٧٦٢ ـ المؤمل بن الحسين بن سباع الصوري[ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨]

من أعيان مدينة صور، ومن ذرية دميان الصوري أمير البحر في

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۲۱ ص ۲۸۷.

 <sup>(</sup>۲) الفقيه والمتفقه: ج ۱ ص ٤٠، ١١٦، ١٤٦. ١٥٧، ٢٣٦، وج ٢ ص ٤٧،

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ج ٨ ص ٣٠٨، المجموع: ص ٧٠.

الساحل الشامي، وجده سباع بن الحسين كان عاملاً بصور في زمن الحكم الفاطمي.

ذكر الشاعر عبد المحسن الصوري المترجم في مقطوعة، يقول:

ب حسيت صارت تسنولُ ن به هر المسترك ولي المسترك ولي المسترك ولي المسترك ولي المستود ال

والنائبات الشابسات الأمابسات أمسست وأركسان السزما إنسي لأخسسي فستسكسها خسوف السمسؤمسل أنسه

### ٧٦٣ ـ موسى بن علي بن محمد بن علي، أبو عمران الصّقلّي

[ت: ۲۰۱۰م]

شیخ نحوی أدیب، ینسب إلی جزیرة صقلیة. حفظ القرآن وله تسع سنین، ودخل مصر سنة ٤١٣هـ، وقدم دمشق سنة ٤٣٢هـ وسكنها مدة وخرج منها سنة ٤٤٣هـ وتوجه إلى مدينة صور.

روى عن أبي محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، ومحمد بن جعفر بن علي الميماسي، ورشأ بن نظيف، وموسى بن عيسى محج الغفجموني. وسمع بصور الأجزاء: الثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وربيع الآخر سنة ٥٩٤هـ.

روى عنه: عبد الله بن الحسن بن أحمد الديباجي العثماني وقد

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ۱ ص ۳۸۲.

سمعه بصور، وعبد العزيز الكتاني، وغيث بن علي الأرمنازي الصوري<sup>(۱)</sup>.

وكان مؤدباً يعلم الشريف النسيب، وأجازه الشريف السيد، وذكر النسيب أنه قدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة. قال: وخرج منها في شوال سنة ثلاث وأربعين، وكان من أهل العلم والفضل<sup>(٢)</sup>.

وعندما توفي المحدث محمد بن عتيق الصقلي سنة ٤٦٨ه كان أبو عمران الصقلي بصور، وذكر أن المتوفى نيف على ٧٥ سنة (٣).

قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، نا أبو محمد الكتاني، نا موسى بن علي، نا عبد بن أحمد... قال أنس: إن رسول الله على قام على باب بيت ونحن فيه فقال: «الأثمة من قريش من بعدي، إن لهم عليكم حقاً، ولكم عليهم مثل ذلك، ما إن استُرحموا رحموا، وإن عاهدوا أوفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (13).

وقال غيث بن علي الأرمنازي: "سمعت الشيخ أبا باعمران النحوي غير مرة يقول: حفظت القرآن ولي تسع سنين، وجوّدته ولي إحدى عشرة سنة، ودخلت مصر سنة ثلاث عشرة \_ يعني \_ وأربعائة (٥).

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۱ ص ۱۱، وج ۲۷ ص ۳۳۳، الفقیه والمتفقه: ج ۱ ص
 ۲۷، ۱۱۲، ۱۱۷، ۲۳۳، وج ۲ ص ۷۶، ۱۶۱، معجم البلدان: ج ٤ ص ۲۰۷ تاریخ الإسلام (٤٦١ ـ ۷۶۰) ص ۳۶۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٦١ ص ١١، تاريخ الإسلام (٤٦١ ـ ٤٧٠) ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٥٤ ص ١١٨، المجموع: ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ٦١ ص ١١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج ٦١ ص ١٤، المجموع: ص ٢٧٦، ٢٧٧.

وقال ابن عساكر: «أخبرني أبو محمد بن الأكفاني قال: وفيها ـ يعني ـ سنة سبعين وأربعمائة توفي أبو عمران موسى بن علي الصقلي النحوي بصور»(١).

## ۷٦٤ ـ موسى بن محمد بن علي بن عثمان الكراجكي [ح: ١٠٤٩/م]

هو ابن أبي الفتح الكراجكي شيخ الشيعة الإمامية في البلاد الشامية. ألف له والده بصور كتاب «روضة العابدين» وينقل عن هذا الكتاب الشيخ شمس الدين محمد الكفعمي وأخوه تقي الدين إبراهيم الكفعمي العاملي، ورواه عن الحسين بن هبة الله الطرابلسي، وألف لولده أيضاً كتاب «التعريف بوجوب حق الوالدين» وكتاب «التأديب» (٢).

### ۷٦٥ ـ موسى بن هارون الصوري [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨]

كاتب وعامل يهودي، كان على دار ضرب الدنانير بصور، ذكره عبد المحسن الصوري بمقطوعتين، فقال وقد كتب بها إليه عندما كان كاتباً:

من دونهم مثلً ما خصُّوا به دوني تعلو ومنزلتي بالفقر تدنيني عليه أصلح للدنيا وولدّين يبقى فقد صار بُخل القوم يعديني والناسُ لم يعرفوا لي ما خُصصت به رأوا منازلهم بالمال قد جعلت وأيقنوا أن بما ضمت أكفهُمُ فحين ضنُّوا بما يفني ظننت بما

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ٦١ ص ١٤.

<sup>(</sup>۲) معدن الجوهر: ص ۲۳، كنز الفوائد: ج ۱ ص ۱۹، ۲۳، الذريعة: ج ٤ ص۲۳.

في الحينِ اغنتُهُ عن جودٍ إلى حينِ قصداً ومن أهلها موسى بن هارونِ<sup>(١)</sup> إلاً بـقـيـة جـود مـن ألـمَّ بـهـا من طالبيها أنا المطلوبُ من زمني

وقال الصوري وقد وصله موسى بن هارون العامل بدينارين خفيفين وزنهما عشرون قيراطاً فردهما عليه وكتب إليه:

وكنت على الأحرار مذكنت محناطا عجبب وإن طاش الحليم وإن شاطا ويبذل بالقول الرغاثب إفراطا إذا كان ديناراه عشرين قيراطا(٢٠) رددتُ على موسى بن هارون برَّهُ نعود إلى موسى فإن حديثه يقصرُ عمّا يأكل اليوم حاله وما بالهُ لا يُتبع القول فعله

### ٧٦٦ ـ موسى بن يعقوب اليهودي

تاجر يهودي، كان مقيماً في مدينة صور، أرسل خطاباً مع نجاح بن الحسين الأنصاري الصوري إلى مصر القديمة في العصر الفاطمي<sup>(٣)</sup>.

### ٧٦٧ ـ مياس بن مهدي بن كامل بن الصقيل، أبو رافع القُشَيري

[ت: ۷۲\$هـ/۱۰۷۹م]

أمير، سمع كثيراً من الحديث، ودخل صور وحدث بها سنة ٢٢هـ، روى عنه غيث الأرمنازي فقال: «الأمير غرس الدولة، أبو رافع مياس بن مهدي بن كامل بن الصقيل القشيري، دخل صور، وحدث بها في سنة اثنتين وستين وأربعمائة، عن أبي نصر محمد بن محمد الزينبي وغيره.

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ٢ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ٢٦٦،

<sup>(</sup>٣) صور التاريخ الإجتماعي والإقتصادي: ص ١٥٧ نقلاً عن: Goiteinlbid: p 293

وسمع منه بها: أبو إسحاق القبّاني، وأبو حفص الدوني، وأبو عبد الله الطالقاني، وأبو منصور الشهرزوري، وأبو طالب الشيرازي، والشريف أبو الحسن على بن محمد الهاشمي وغيره.

# ٧٦٨ - الميسر بن نعيم [وقيل يغنم]، أبو الحسن التغلبي الصيداوي [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٨م]

كاتب للدولة الفاطعية بصيدا، وهو من أقارب الشاعر عبد المحسن المصوري، ذكره الصوري في ديوانه في ثمان قصائد ومقطوعات وأورد فيها جميعها اسم والده نعيم إلا مقطوعة واحدة ذكره باسم يغنم  $\binom{n}{2}$ .

#### يقول الصوري مادحأ

كتبت جفونكَ فوق حَدَّكُ أسطرا يشرحَنَ فيها ما تُجنُّ لمن قرا لو كان يملك أن يصوَّر نفسه ما زاد خالقه على ما صورا أفلامُهُ ينطقن عنه كأنًا لولا الدَّرايةُ أضمرت ما أضمرا فكفتْهُ أن يعتدَّ أبيض صارماً ومثقفاً يوم الكريهة أسمرا<sup>(3)</sup>

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۱ ص ۳۱۳، المجموع: ص ۲۷۷، ۲۷۸، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۵ ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲) ديوان الصوري: ج ١ ص ١٤٣، ١٩١، ٢١١، ٢١٧، ٢٣٢، ٢٧٣، وج ٢ ص٢٠، ٦٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج ١ ص ١٤٣، ١٤٥.

#### وقال فيه أيضاً:

أما الصّفاء فقد تكدُّر تتخير الأحوال بي كشرت عمليك زيارتي ولعمل أيامي تكو ماذا أبوح به أبا حد عملماً بأن نداك في

ولع السفسراق بسه فسأكسشر إلا هسواك فسمسا تسغسيسر أو مسا غسرامي فسيسك أكشسر نُ مسيسسسرات فسي مسيسسسر سسن إلسيسك وأنست أخسيسر ما قبالكه الشقيلان أشهر(۱۰)

### ۷٦٩ ـ ميسر الصور*ي* [ح، ب: ٤٩٣هـ/١٠٩٩]

شاعر إمامي من أهل صور، وهو غلام الشاعر عبد المحسن الصوري. أنشد أبياتاً قالها عبد المحسن بسليمان بن طوق، ذكره السلفي فقال: «أنشدني أبو الفوارس طراد بن علي بن عبد العزيز السلمي الدمشقي المعروف بالبديع بمصر، قال: أنشدني ميسر غلام عبد المحسن بصور، قال: أنشدني مولاي أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن غالب الصوري لنفسه:

نجني وتوخذُ أيامٌ وأزمانُ وتُستخان إذا لوَّامها خانوا(٢)

وعندما تعرضت عكا للهجوم الصليبي سنة ٩٣هـ كان ميسر الصوري بها فاعتقله الصليبيون. قال السلفي: "قال لي عبد الجليل بن محمد بن المسلم الحيفي بصور، كتب ميسر الصوري إلى أصدقائه بصور عند اعتقاله بعكا:

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٣٢، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) معجم السفر: ص ١٢٠، ديوان الصوري: ج ٢ ص ٦٦.

فكاك أسري بأسري في يد البين سطرتُهُ بسواد القلب والعينِ ١٥٥٥ أحبابنا ما وفي لي يومَ فرقتكم ولو بقدر اشتياقي ما كنبتُ به

### ۷۷۰ ـ ميمون بن القاسم، أبو سعيد الطبراني [ت: ۲۲۱هـ/۱۰۳۲م]

فقيه وفيلسوف زاهد، من علماء الشيعة الإمامية العلوية الخصيبية، ولد في مدينة طبريا وكانت من عواصم التشيع في تلك الحقبة، سنة ٥٩هـ وقيل سنة ٥٩هـ، اسمه سرور ولقبه ميمون الطبراني، سافر إلى حلب وسكن فيها عند سيده أبي الحسين محمد بن علي الجلي المتوفى سنة ٩٩٩هـ وأخذ علوم أهل البيت على عنه، وحفظ القرآن الكريم.

أقام بصور فترة زمنية امتدت من تركه حلب إلى ما قبل سنة ٤٠٦هـ. وما يدل على إقامته في هذه المدينة أن شاعرين من أهلها ذكراه في أشعارهم.

فقد مدحه الشاعر الخباز الصوري في قصيدة مطلعها:

إن كنت من صور عزمت رحيلا فلتتركن في القلب منك غليلا إلى قوله:

عند السعيد أبي سعيد شيخنا وفقيهنا وحسامنا المسلولا<sup>(۲)</sup>
وذكر الشاعر عبد المحسن الصوري ـ وكان معاصراً له ـ علماً
يدعى أبو سعيد ميمون بن عبد الله الكاتب. فلعله المترجم وأن جده
يدعى عبد الله فنسبه إلى جده وهذا موجود في شعر الصوري، فقال
وكتب بها إلى أبى سعيد ميمون بن عبد الله الكاتب:

<sup>(</sup>١) معجم السفر: ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ٨٢ ـ ٨٥.

يا راكباً مستعجلاً حاجةً قرر عارض وعرض بي إذا صرت في حد واعلمه أني قد تعلمت أن أعد والناس من حولي مودًاتهم مع كأننى في يوم حشر ولا تس

قريبة تشفى بها العلَّهُ حضرة ميمون بن عبد الله أعالج العلة بالقله مع اختلال الحال مختله تعارف ثم ولا خلّه (۱)

ويبدو أنه رحل من صور إلى طبريا، فمدحه الشاعر الإمامي الخصيبي عيسى بن حسان بن محمد بن حسان بن جعفر بن صالح النهرواني البانياسي الأديب بقصيدة منها:

دمع تحدر من صميم فؤادي يا دار هند إن أراعتك النوى ويح الفراق لقد أشاط بمهجتي فعسى السرور لنا يعود بما مضى بسعود وجد أبي سعيد إنه ميمون أيمن ماجد متأدب ندب خصيبي الديانة بارع لولاه في طبرية هلك الذي

في دمنتين لزينب وسعاد بحد لول بين أو ترنم حاد وأسال من عيني غروب براد فيما نحاوله بغير تمادي حتف العدو ومهلك الحساد يعلو على النظراء والأنداد بالعلم منه بصحة الإسناد فيها من الآباء والأجداد

#### ويختمها بقوله:

إني وليك في الديانة لم أزل عيسى الأديب البانياسي الذي شعري مليع بالسعادة مشرق

أحبوك أصل محبتي وودادي يسمى بابن السيد البغدادي كإنارة الأيام بالأعياد(٢)

لقيه بطبريا أبو الخير أحمد بن سلامة الحدا سنة ٤٠٦هـ وذكره

<sup>(</sup>۱) ديوان الصوري: ج ٢ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ١٥٧، ١٥٨.

في رسالته (۱) واجتمع بطبريا مع شخص يقال له إسماعيل بن خلاد أبو ذهيبة. وكان أدخل في المذهب ما ليس فيه فحاججه الطبراني ورد عليه بعدة مؤلفات وكتب، وللعلويين تقديسة يسمونها تقديسة أبي سعيد وفي آخرها يسلمون عليه ويمجدونه لأنه انتصر على أبي ذهيبة (۲).

وكان السيد الطبراني أكبر مؤلف عند العلويين وأغزرهم فكراً فهو الذي ركز العقيدة، وسن القوانين، ورتب الأعياد، وأدار شؤون الدين، ووضع أحسن ما وضع كتاب «مجموع الأعياد» وكتاب «الحاوي» وكتاب «الدلائل في معرفة المسائل» و«رسالة التوحيد» وله بحث سماه «الوجود والعدم» عثر على نسخة منه محمد أحمد علي ويتجاوز الثلاثماثة صفحة (٢٠).

توفي سنة ٤٢٦هـ في اللاذقية، وهناك روايات تقول بأنه توفي بمدينة صور وله قبر بها<sup>(٤)</sup>. فرثاه الشيخ عيسى بن حسان البانياسي الأديب بقصيدة جاء فيها:

ما زلت منتصراً لدينك صابراً حتى أتتك قضية من عادل يا سيدي من بعد فقدك سيد يا نعمة الله التي كانت لنا إلى قوله:

في خلقه للخلق بالمرصاد إيسراده نسعسم عسلسي إيسرادي وبنا ونقمته على الأضدادي

وبنا ونقمته على الأضدادي

ومنجاهداً في الله كيل جنهاد

فسنى ذكرك في الزمان ممجد

تنمو محاسنه مع الأباد

<sup>(</sup>١) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) العلويون النصيريون: ص ٢٤٧، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص ٣٥.

 <sup>(</sup>٤) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ٨٤، ٨٦، العلويون النصيريون: ص ٣٥،
 ٢٦٣.

## ۷۷۱ ـ ناصر بن محمد بن أبي الوفاء،أبو سعد الإسفراييني

شیخ صوفی، من أهل إسفرایین، زار نیسابور وطوس والشام، ونزل صور، ومصر، وأقام بقزوین إلی أن توفی.

روى عن نصر بن إبراهيم المقدسي وقد سمعه بصور.

اجتمع به أبو طاهر السلفي بقزوين وسمع منه، وذكره في معجمه فقال: ناصر هذا من كبار مشايخ الصوفية باسفرائين، قال: «كنت أصحب الملوك فتبت وأخذت الخرقة من يد أخي الزنجاني، وصحبت أبا القاسم القشيري بنيسابور، وأبا القاسم الكركاني، وأبا علي الفارمذي بطوس وأبا جعفر الأبهري، وإبراهيم القباني، وأبا بكر الطوسي بالشام وغيرهم من شيوخ الحجاز ومصر، هذا ما ذكره لي ثم رجع إلى قهستان وأقام بقزوين إلى أن توفي.

أخبرنا أبو سعد ناصر بن محمد بن أبي الوفاء الأسفرايني بقزوين أنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي بصور، ثنا أبو المعمّر مسدد بن علي بن عبد الله الأملوكي. . . عن أنس قال: كان النبي أذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.

سمعت أبا سعد يقول: السمعت أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه بصور يقول: كم من إنسان هو معي وكأنه في أقصى بلد

<sup>(</sup>١) معجم أعلام العلويين: ج ٤ ق ٢ ص ١٥٨، ١٥٩.

بالمشرق وآخر هو هناك وكأنه معي. هذا ما حكاه لي ناصر عن نصره. (١)

#### ۱۳۷۳ ـ ناصر خسرو، أبو معين الدين القبادياني العلوي المروزي [ت: ۸۱هم/۱۰۸۸]

حكيم، فيلسوف، ورحالة مؤرخ، يتصل نسبه بالإمام علي بن موسى الرضا ﷺ، وهو صاحب الرحلة الشهيرة، ولد في قباديان بفارس سنة ٣٩٤هـ وتنقل في الوظائف، وقرأ القرآن، وكتب الحديث، ورجع إلى التوراة والإنجيل، واتصل بعلماء الأديان مسلمين ونصارى ويهود ومجوس.

كان شاعراً من أعظم شعراء الفرس وأغزرهم مادة، وصنف بالتقوى، وله مجموعة كتب منها: كتاب الدعوة، والأخبار في الفقه، ودعاثم الإسلام، وأساس التأويل الباطن، وسفر نامه.

قام برحلته في ربيع الآخر سنة ٤٣٧هـ مستصحباً أخاه أبا سعيد، وغلاماً هندياً، فمر برحلته في لبنان، فزار عرقة وطرابلس وجبيل وبيروت وصيدا وصور، وكان دخوله على صيدا وصور سنة ٤٣٨هـ ووصف سكان صور بأنهم بمعظهم من الشيعة، وذكرت حديثه عنهما في كتاب «الحلقة الضائعة».

توفی سنة ٤٨١ه<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) معجم السفر: ص ٣٨٣، ٣٨٤.

 <sup>(</sup>۲) سفر نامه: ص ۶۹، ۵۰، الحلقة الضائعة: ص ۲۰۵ ـ ۲۰۷، موسوعة علماء المسلمين: ق 1 ج ٥ ص ۲۱۱ ـ ۱۲۱،

#### ٧٧٣ ـ نبهان بن أبى رمادة الجعفري [ح، ق: ١٩٤هـ/١٩٨م]

أمير. لعله من جبل عامل، ذكره عبد المحسن الصوري وقد حضر خيمة ضربها الأميران نبهان وربيب إبنا أبي رمادة<sup>(١)</sup>.

مدحه في قصيدة يذكر فيها أباه ويدعى بسطام<sup>(٢)</sup>. ثم هجاه قائلاً:

زففتُ إلى نبهان من صفو فكرتى ﴿ عروساً غدا بِطنُ الكتابِ لها خدرا فَقَبِّلُهَا عَشْراً وأَظْهَرِ حَبُّهَا ﴿ فَلَمَا ذَكُرَتُ الْمَهِرَ طَلَّقَهَا عَشْرا (٣)

وذكرت هذه الأبيات في يتيمة الدهر، ونسبها الثعالبي لعبد المحسن الصوري (٤)، ثم عاد فأوردها في تتمية البتيمة منسوبة لولده عبد المنعم بن عبد المحسن الصوري<sup>(ه)</sup>. مع اختلاف بسيط في الرواية وسماه نبهان الجعفري.

#### ٧٧٤ ـ نجا بن أحمد بن عمرو بن حرب بن عبد الله، أبو الحسن العطار الدمشقي

[ت: ۲۹۱هـ/۱۰۷۱م]

محدّث دمشقی. دخل صور.

روى عن: أبي على الحسن بن على الأهوازي، والحسن بن

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ٢ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ٢٣٤، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ١ ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر: ج ١ ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>۵) تتمة اليتيمة: ج ۱ ص ٦٦، ١٧.

علي بن الحسن الأرتاحي، وعبد الله بن الحسين الشلجي، وأحمد بن علي الكفرطابي، وأبي الحسن بن السمسار، وأبي الفرج بن برهان الغزال.

روى عنه: الحسين بن محمد بن أحمد الحلبي المعروف بابن المنيقير، وغيث بن علي الأرمنازي<sup>(۱)</sup>.

قال غيث بن علي: "نجا بن أحمد بن عمرو بن حرب بن عبد الله، أبو الحسن العطار الدمشقي، حدث عن أبي الحسن بن السمسار، وأبي علي، وأبي الحسين ابني أبي محمد بن أبي نصر وغيرهم. ودخل صور، فسمع بها من أبي الفرج بن برهان في سنة خمس وأربعين، وكان طالباً للحج، واجتاز بمصر، فسمع بها أيضاً، وبالشام، وسمع بمكة، وكان عنده شيء كثير وكان سماعه صحيحاً، إلا أنه لم يكن له فهم بالحديث. لقيته بدمشق وكتبت عنه.

وكان نجا بن أحمد قد خرَّج لنفسه «معجماً» لأسماء شيوخه فيه من الخطأ والتصحيف ما الله به أعلم، ومن أعجب شيء رأيته فيه أنه ذكر في باب اللام ألف من حروف المعجم حين أعوزه ذكر شيخ ابتداء اسمه لام ألف:

لا والذي خلق السماوات العُلى أفضل من المبعوث بالآيات خير البريَّة كلّها وأتقاهما ذاك النبيُّ محمد المبعوث وهذا غاية ما يكون من الجهل، وأشنع ما يكون من سخيف الشعر والعقل"(۲).

توفي سنة ٤٦٩هـ<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) معجم البلدان: ج ۳ ص ۳۵۸، وج ٤ ص ٤٧٠. بغیة الطلب: ج ٥ ص ٢٤٦٦،
 ۲۵۰۳، وج ٦ ص ٣٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق: ج ٦١ ص ٤٥٩، المجموع: ص ٢٧٨، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ص ٢٧٨.

#### ٧٧٥ ـ نجاح بن حسين الأنصاري

لعله من بلدة أنصار أوأنصارية بالقرب من مدينة صور، كان يعمل حمالاً للرسائل ما بين صور والقدس ومصر في زمن الدولة الفاطمية. فقد أشارت وثائق الجنيزة بالقاهرة إلى سبعة خطابات أرسلها خمسة تجار من اليهود كانوا مقيمين في صور إلى شركة تجارية كانت ملكاً لكل من علي بن أحمد وأبناؤه أحمد وحسن وكانت هذه الخطابات مرسلة إلى مصر القديمة، وقام بحمل هذه الخطابات من صور إلى القدس ومنها إلى مصر القديمة بصحبة ولده حسين.

ويذكر جويتاين أن أسرة الأنصاري هذه قد تخصصت في هذا المجال، وأن ثلاثة أجيال قد تعاقبت من هذه الأسرة في هذه المهنة وكان مجال نشاطها متنوعاً ما بين: صور، والقدس، وعسقلان، وتنس، ومصر القديمة (۱).

#### ٧٧٦ ـ نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود، أبو الفتح النابلسي المقدسي

[ت: ٤٩٠هم/١٩٦م]

فقيه شافعي زاهد، من أهل مدينة نابلس بفلسطين، انتقل إلى مدينة صور للدراسة فيها، فسكنها، وسمع فيها على الفقيه سليم بن أيوب الرازي. وروى عن: القاضي محمد بن سلامة القضاعي عند ما مر بثغر صور، والضحاك بن عبد الله الهندي نزيل صور وعلي بن إبراهيم بن نصرويه السمرقندي الذي قدم صور حاجاً سنة ٤٣٩هـ (٢٠).

<sup>(</sup>١) صور التاريخ الاجتماعي والاقتصادي: ص ١٥٧ نقلاً عن: Goitcin: p 293

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۲۲ ص ۱۷، وج ۲۶ ص ۲۱۲، وج ۴۱ ص ۲۵۰، وج ۹۳ ص ۱۱۹، سیر أعلام النبلاء: ج ۱۹ ص ۱۳۷.

روى عنه: عبد السلام بن الحسن بن علي بن زرعة الصوري، والحسن بن المؤمل الطائي الصوري، وغيث بن علي الأرمنازي الصوري، وأبو طاهر السلفي، ونصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي الذي صحبه مدة مقامه في صور، ومحمد بن موهوب الطراق، وعبد المنعم بن موهوب، وهبة الله بن موهوب بصور (١).

قال غيث الأرمنازي: «حضرت على الفقيه نصراً يوماً وهو يقرأ جزءاً، فجاء في أثناء القراءة قوم، وجاء بعدهم صبي صغير، فلما فرغ الجزء سألوه أن يعيد الفائت فأعاد لهم، فلما اتصل سماعهم أراد أن يمسك ثم قال: لا حتى أعيد، فائت هذا الصغير لأنني أخاف أن أسأل عنه، لم كان هؤلاء أحق بالإعادة منه؟ وأعاد له قائمة.

قال: وسمعت الفقيه يقول: درست على الفقيه سُليم من سنة سبع وثلاثين (٢) إلى سنة أربعين ما فاتني منها درس، ولا إعادة، ولا رجعت إلاّ يوماً واحداً وعوفيت، وسألته في كم التعليقة التي صنفها جزء؟ فقال: في نحو ثلاثماثة جزء، وما كتبت منها حرفاً إلاّ وأنا على وضوء (٣) أو كما قال: كان الفقيه أبو الفتح ـ رحمة الله عليه ـ على طريقة واحدة في الزهد في الدنيا، والتنزه عن الدنيا، والجري على منهاج السلف من التقشف وتجنب السلاطين، ورفض الطمع، والاجتزاء باليسير مما يصل إليه من غلة أرض كانت له بنابلس، يأتيه منها ما يقتاته بولا يقبل من أحد شيئاً.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۳ ص ۱۹۹، وج ۳۱ ص ۲۰۰، وج ۱۲ ص ۱۰، ذیل تاریخ دمشق: ص ۲۹۱ه، معجم السفر: ص ۳۳۸، ۳۸۳، ٤٠١، طبقات الشافعية: ج
 ۷ ص ۳۲۰.

<sup>(</sup>۲) أي سنة ٤٣٧هـ.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء: ج ١٩ ص ١٣٩، طبقات الشافعية: ج ٥ ص ٣٥٢.

سمعت من يحكي أن تاج الدولة تتش بن ألب رسلان زاره يوماً، فلم يقم له، وسأله عن أحلّ الأموال التي يتصرف فيها السلطان؟ فقال الفقيه: أحلها أموال الجزية، فخرج من عنده وأرسل إليه بمبلغ من المال وقال: لا حاجة بنا إليه، فلما ذهب الرسول لامه الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد وقال له: قد علمت حاجتنا إليه، فلو كنت قبلته وفرقته فينا، فقال له: لا تجزع من فوته، فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما بعد. فكان كما تفرّس فيه كلله (1).

وسمعت بعض من صحبه يقول: لو كان الفقيه أبو الفتح في السلف، لم تقصَّر درجته عن واحد منهم، لكنهم فاتوه بالسبق، وكانت أوقاته كلها مستغرقة في عمل الخير، إما في نشر علم، وإما في إصلاح عمل.

وحكي عن بعض أهل العلم أنه قال: صحبت إمام الحرمين أبا المعالي الجويني بخراسان ثم قدمت العراق وصحبت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، فكانت طريقته أحسن من طريقتهما جميعاً (٢٠).

وزار دمشق في النصف من صفر سنة ٤٧١هـ، ثم خرج إلى صور، وأقام بها أيضاً نحو عشر سنين. قال السبكي: «ثم انتقل إلى صور وأقام بها عشر سنين ينشر العلم مع كثرة المخالفين له من الرافضة»<sup>(٣)</sup>.

وخلال هذه السنوات توفى والد غيث الأرمنازي علي بن عبد السلام يوم الأحد ٩ ربيع الآخر سنة ٤٧٨هـ فصلى عليه الفقيه نصر بإذن ولده غيث<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ج ١٩ ص ١٤٠.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ٦٦ ص ۱۱، ۱۱، المجموع: ص ۲۷۹، ۲۸۰، سیر أعلام البلاه: ج ۱۹ ص ۱٤۰.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية: ج ٥ ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق: ج ٤٣ ص ٧٠.

ثم ذهب إلى دمشق سنة ٤٨٠هـ فمات فيها في يوم الثلاثاء التاسع من المحرم سنة ٤٩٠هـ ودفن بمقبرة باب الصغير (١).

#### ۷۷۷ ـ نصر بن أبي نصر، أبو منصور الأندادي الطوسي

[ت: ٤٥١هـ/١٠٥٩م]

مقرىء صوفي، سكن صور، وسمع فيها محمد بن إبراهيم الحصري سنة ٤٢٠هـ، وفاتكاً بن عبد الله المزاحمي الصوري، والحسين بن محمد بن أحمد الحلبي بدمشق، وعبد الرحمن بن أبي نصر وغيره (٢).

روی عنه ابنه اسماعیل.

قال غيث الأرمنازي: «سألت أبا طاهر إسماعيل بن أبي منصور عن وفاة أبيه، فقال: آخر نهار يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وأربعمائة عن ثلاث وستين سنة بثغر صور، وكان يقرىء له حلقة في الجامع، أقام بصور ستاً وثلاثين سنة إلى أن مات. هذا قوله (٣٠).

 <sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۱۲ ص ۱۸، سیر أعلام النبلاه: ج ۱۹ ص ۱٤۰، لبنان من السیادة الفاطمیة: ق ۲ ص ۳۲۱.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ج ۱۲ ص ۵۱، وج ۱۶ ص ۲۹۲، تاریخ الإسلام (٤٤١ ـ ٤٦٠)
 ص ۳۱۹، موسوعة علماء المسلمين: ق ۱ ج ٥ ص ۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج ٦٢ ص ٥١، المجموع: ص ٢٨٢.

## ٧٧٨ ـ نصر بن الحسن بن القاسم بن أبي حاتم الفضل بن الأشعث، أبو الفتح الشاشي التُنكتي [ت: ٢٨٩هـ/٩٠٨]

محدّث تاجر، من أهل تنكت من مُدن الشاش من وراء سيحون (١).

سمع الحديث على كبر بالعراق ومصر والأندلس، وقدم صور وسمع بها الخطيب البغدادي ونصراً الزاهد.

وسمعه بصور غيث بن علي الأرمنازي.

ذكر له ابن عساكر حديثاً مرفوعاً إلى جابر بن عبد الله الأنصاري: أن النبي هي جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا علم و

توفي بصور في ٢٧ ذي القعدة سنة ٤٨٦هـ<sup>(٢)</sup>.

#### ۷۷۹ ـ نصر الدولة الجيوشي [ح: ۷۷۱هـ/۱۰۷۸م]

قائد فاطمي، سيره بدر المستنصري من مصر إلى دمشق في سنة ٤٧١هـ مع عسكر كبير فحاصرها واستولى على أعمالها وأعمال فلسطين. وضايق دمشق فقام واليها أتسز بن أوق الخوارزمي بمراسلة

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: ج ٢ ص ٥٠.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۱۲ ص ۳۱، وج ۳۱ ص ۱۹۸، المجموع: ص ۲۸۱، معجم البلدان: ج ۲ ص ۵۰، سیر أعلام النبلاه: ج ۱۹ ص۹۰، ۹۱، موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ ج ۵ ص ۱۲۸، لبنان من السیادة الفاطمیة: ق ۲ ص ۳۳۹.

تاج الدولة تتش بن ألب رسلان يستنجده. فتوجه تتش بعسكره إلى دمشق، فلما علم نصر الدولة بذلك رحل عنها وتوجه ناحية الساحل، فنزل صور وبها القاضي ابن أبي عقيل فسلمها إليه، ثم توجه إلى صيدا وعكا، وكان لتتش بهذه البلاد ذخائر وأموال فأخذها. ثم نزل علم بعلبك (۱).

#### ۷۸۰ ـ نفيس بن محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل الصوري [ح: ۲۸۷هـ/۱۰۸۹م]

والد من أهل مدينة صور، والده القاضي محمد بن عبد الله بن علي بن أبي عقيل الصوري الذي استقل بولاية صور عن الدولة الفاطمية، واستمرت بيده حتى وفاته سنة ٤٦٤هـ.

فخلف بعده أبناءه الثلاثة: نفيس وهو أكبرهم سناً، والحسن، وعبد الرحمن. وتولى نفيس ولاية صور، وفي عهده \_ أي سنة ٤٦٤هـ تعرضت الجبال المحيطة بها \_ أي جبال عاملة \_ للخراب على يد السلاجقة (٢)، ثم ركز أتز السلجوقي هجومه على المدينة، ففتح أبواب مدينة صور للتجارة سنة ٤٦٨هـ، فكان الغز يدخلون إلى صور فيبيعون ويشترون ولا يقيمون فيها، وعلى هذا كانت الهدنة بينه وبين ابن أبي عقيل (٣).

 <sup>(</sup>۱) ذیل تاریخ دمشق: ص ۱۱۲، الکامل: ج ٦ ص ۲۷۷، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان: ص ١٥٨هـ

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص ١٧٨، اتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٣١٥.

وسرعان ما توطدت العلاقات بين نفيس والي صور والسلاجقة الأتراك. بسبب الوحدة المذهبية معهم، فعمد إلى مصانعتهم بالهدايا والملاطفات (١٠).

وعندما استوطن الشاعر الأديب جعفر بن أحمد المعروف بابن السراج البغدادي صور، امتدح نفيساً الصوري، فقال:

> يا هندها وصل فيبرتقب أم هيل ليهاجرك والبيعيد أميد أنسيت موقفنا بذي سلم<sup>(۲)</sup> وحديثنا والدهر غافل نمسى ونصبح فى بلهنية لما هجرت بعثت طیف کری طييف التهينا طرف رنيا واصلتنا والبدار بارجه مطلتنا حلماً أو بعض هوى دع عنك هند فقد أغار على ناقص بمدحك ما جديده ملكأ يقبل عندرؤيته عستبسوه فسى أشسعماره كسرمسأ من معشر من يجميل فعلهم قد وردت بمغداد أو طال بسها وهي التي أغنتك شهرتها دار الملوك وكل ما خربت

إن كان يحفظ في الهوى سبب إنسى لأجبل رضباك منتقضب أيسام أثبواب البصبيبا قبشبب عين البحوادث منيه والنَّوَب من عيشنا ووشاننا غُيَّب ما زیسارته لنسا آرب زور الزيارة وهو بمحتجب وهجرتنا وديارنا كاصقب جلت فأمرك كله عجب فؤادك عسكر شيبك اللجب يعنى إذا ما أحنت السحب فى دسته عوض اليد الصيب ولو أنهم عقلوا لما عتبوا بتحمل الأشعار والخطب عهدى وحرك نحوها سبب عن أن تجددها لك الكتب فوق السماك لمجده الطنب

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ دمشق: ص ١١٢، لبنان من السيادة الفاطمية: ج ١ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) لعله يقصد إحدى البلدتين العامليتين: مجدل سلم أو خربة سلم.

وطلبت مثلك يا نفيس بها رجلاً فرج عن أدراجي إلى ملك في المكرمات بعض قصته هيهات تسمع في الندا عولا

فأعيا عبدك السلب أمواله في الجود تنتهب أبدأ وفيها يذهب الذهب لوأن نازلة عليه أب<sup>(1)</sup>

وفي سنة ٤٧٢هـ هرب معلى بن حيدرة بن منزو الكتامي من دمشق والنجأ عند ابن أبي عقيل القاضي بصور والمستولي عليها<sup>(٣)</sup>.

ولبث نفيس وأخواه في حكم صور إلى سنة ٤٨٢هـ، وأصروا على العصيان على الدولة الفاطمية والخضوع لها، فخرج إليهم العسكر الفاطمي، وفتح ثغري صيدا وصور، يقول ابن القلانسي: "وكان في صور أولاد القاضي عين الدولة ابن أبي عقيل بعد موته، ولم يكن لهم قوة تدفع ولا هيبة تمنع فسلموها وكذلك صيداء".

ووضع على صور والياً يعرف بالأمير منير الدولة الجيوشي، وبذلك سقطت إمارة بني عقبل الصوريين، وكان نفيس آخر من ولي هذه المدينة منهم.

 <sup>(</sup>۱) لبنان من السيادة الفاطمية: ق ١ ص ١٢٦، ١٢٧، موسوعة علماء المسلمين: ق
 ٢ ج ٢ ص ٢٢، ٣٢ نقلاً عن الأربعينيات لنصر المقدسي ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ دمشق: ص ٩٦.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص ١٢٠، الكامل: ج ٦ ص ٣١٨، الأعلاق الخطيرة: ج ٢ ص ٢٦٨، تاريخ الإسلام (٤٨١، ٤٩٠) ص ١١١، اتعاظ الحنفا: ج ٢ ص ٣٢٦، النجوم الزاهرة: ج ٥ ص ١٢٨، لبنان من السيادة الفاطمية: ق ٢ ص ٩٢، الحلقة الضائمة: ص ٣٢٠.

## ٧٨١ ـ هارون بن حمزة بن سعد بن حسين التنوخي [ت: ١٠٤٠/م]

أمير ووالٍ بصور، ولاه منجوتكين سنة ٣٨٣هـ على هذه المدينة، وبقي والياً عليها إلى سنة ٣٨٧هـ عندما صرفه والي دمشق عنها وولى فحلاً الكتامي عليها.

توفی سنة ٤٣٢هـ<sup>(١)</sup>.

#### ٧٨٢ ـ هارون بن خان التركماني السلجوقي [ت، ب: ٤٦٢هـ/١٠٦٩]

قائد سلجوقي. دخل حلب سنة ٤٥٧هـ وسار عنها إلى العراق. ودخل مدينة صور بطلب من واليها القاضي محمد بن عبد الله بن علي بن أبي عقيل الصوري، فأحسن القاضي إليه ووصله وأعطاه، وأعطى أصحابه الأتراك وكل ذلك بسبب الوحدة المذهبية بين الاثنين.

وعندما حاصر الأمير الفاطمي بدر الجمالي صور بعد سنة ٤٦٢هـ وأراد القضاء على تمردها على الدولة الفاطمية. خان هارون التركماني ابن عقيل وانحاز إلى بدر الفاطمي، فتآمر عليه ابن أبي عقيل وقتله، يقول ابن الجوزي: ففجاء ابن أبي عقيل إلى صور، وأقام عنده، فأحسن إليه ووصله فأعطى أصحابه، وجاء بدر الجمالي فحاصر صور، فنافق ابن خان. فقال لهم(٢): قد عرفتهم ما فعلت مع صاحبكم من

 <sup>(</sup>۱) السجل الأرسلاني: ص ۸۶، ۸۹، ۹۹، أخبار الأعيان: ج ۲ ص ۳۵، لبنان في عهد الأمراء التنوخيين: ص ۵۳، ۵۶، الحلقة الضائمة: ص ۱۵۸، ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي عقيل.

الجميل، وما أنفقت عليه من الأموال، وما صلح لي. ولا جازاني على إحساني إليه، ولكم علي إن قتلتموه كذا وكذا من المال، فوثب عليه منهم اثنان فقتلاه، وحملا رأسه إلى ابن عقيل، وطيف به في صوره (١٠).

#### ۷۸۳ ـ هبة الله بن عبد الوارث [ح، ق: ٤٦٤هـ/١٠٧١م]

محدِّث كان بصور، وسمع بها عبد الله بن الحسن بن أحمد الديباجي العثماني المتوفى سنة ٤٦٤هـ(٢).

## ٧٨٤ - هبة الله بن علي بن عبد الواحد بن محمد بن أبو القاسم الطرابلسي [ح: ٤٤١١ه/١٠٢٠م]

قاض وحاكم إمامي، من أهل مدينة طرابلس، والده القاضي علي بن عبد الواحد بن حيدرة الطرابلسي والي طرابلس وصور في سنة ٤٠٠هـ.

كان هبة الله قاضياً وحاكماً في مدينة صور ما بين سنة ٤٠١ و٤١١ه، ذكره عبد المحسن الصوري مادحاً في قصيدة منها:

دنا فزاد اشتعالُ الشوق بالبللِ كأن مورده في منبع العلل يا حاكماً رصدياً في حكومته هذا هو القطع لا ما كنت تحسب لي

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان: ص ۱۱۳، ذيل تاريخ دمشق: ص ۹۲، ۹۳، الحلقة الضائعة، ص

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ج ۲۷، ص ۳۹۳.

فإنني من غمام الجود في ظُلل(١)

إن هجَّرَتْ شمس عدم يا بن حيدرة

وقال فيه بصور:

وما سنَّ من سنةِ النائمِ لها نظرات إلى حائمِ م وبيض أيادي أبي القاسم وصيَّة ماض إلى قادمِ<sup>(۲)</sup> تولى بتهويمة الهائم وأجفانُ عينيكَ طائيةً ولا سقت البيضُ سود الغما بنى المجد والناس في هدمه

#### وذكره التهامي العاملي بثلاث قصائد، يقول فيه مادحاً:

فاربع فلست بمعصوم من الزللِ إذا تـزيـنـت الأمـلاك بـالـدُّولِ وكيف تمسكُ ماءً قنة الجبلِ يقضي بحكم الظبى في ساعة الوهلِ باك حيدرة في السهل والجبلِ داقُ القنا وصدر البيض والأسلِ<sup>(۳)</sup> أذهبت رونق ماء الصبح في العذل يرزين الدولة النغراء موضعًهُ علا فلا يستقر المال في يده يقفي بحكم الهدى في المشكلات كما قد أحكم الحاكم المنصور دولته ترضى الدراريع عنهم والدروع وأص

#### ٧٨٥ ـ هبة الله بن غشا، أبو طاهر الصوري [ح، ق: ٤١٩هـ/١٠٢٨م]

عامل على مدينة صور في زمن الدولة الفاطمية، مدحه عبد المحسن الصورى بقصيدة منها:

والسلومُ مشل السهوى بسلا آخرٌ عسادة كسفّي وأضرح السنساظسرٌ حتى متى كل مشتك زاجرً فبتُ في روضةِ الفُّ على ال

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ٣٧٩ ـ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج ٢ ص ٨.

<sup>(</sup>۳) دیوان التهامی: ص ۳۱٦ ـ ۳۱۹، ۹۸ ـ ۱۰۳، ۵۵ ـ ۲۱.

أرتبع في زهبرها وأذكبر ما فيتى بننى ما بننى أبوه ليه لا يخطر الفكر في كتابته

يذكره الناس عن أبي طاهرً زيادة في عسمارة السامرً كأنَّ أقلامه لها خاطرٌ(١)

#### ۷۸٦ ـ هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي [ت: ۲۷۵هـ/۱۰۷۷م]

داعي الدعاة، وشاعر أديب مؤرخ إسماعيلي. يلقب «المؤيد في الدين»، ويعود بنسبه إلى الصحابي الجليل سلمان الفارسي<sup>(٢)</sup>.

له السيرة المؤيدية، وديوان شعر يظهر فيه مذهبه الإسماعيلي بأجلى صوره، وقد ذكر في ديوانه وصي المسيح شمعون الصفا ﷺ فقال:

وأولت منك التصفيا نعيمها من العفا(")

ووال شهم عهون السها

خرج من القاهرة في سنة ٤٤٨ إلى الشام لمساعدة البساسيري الذي قدم إلى الشام، وأخذ يتعهد للخليفة المستنصر بأن يأخذ بغداد من السلاجقة. وعندما وصل إلى صور أطلع صاحبها محمد بن عبد الله بن أبي عقيل على مهمته، وأنه قد جاء لقتال ثمال بن صالح المتولي على حلب فنصحه بأن لا يتورط في هذا الأمر فعدل عن ذلك، يقول الشيرازي: «فكان فيما مثل لي أنني أستتبع ثلاثة آلاف رجل من العرب الكلبيين أطأ بهم بلاد ابن صالح، وأبلغ بهم الرحبة، فكنت طول

<sup>(</sup>١) ديوان الصوري: ج ١ ص ١٩٤، ١٩٥، يتمية الدهر: ج ١ ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان المؤيد: ص ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نقسه: ص ٢٦٢.

المسافة ما بين مصر ودمشق أرتأي في هذا الباب، فحدثتني نفسي بمنافاته للصواب، فلما وصلت إلى صور واجتمعت مع ابن عقيل، وجرى بيني وبينه الحديث في مثل ذلك وجدت عنده من تهجين ذلك الرأي مثل ما عندي، ووجدت قصده في التدبير بغير ذلك التدبير قصدي وبلغت إلى دمشقه(۱).

ثم توجه إلى حلب. وبعد ربيع الأول سنة ٤٥٠ه توجه إلى مصر، فمر بصور والنواقير، قال: « فلما حصلنا بصور وجدنا كتيبة من الأتراك البغداديين سبقونا إليها مقاطعين للبساسيري ومصممين على قصد مصر في عدة تشتمل على مائة وثلاثين غلاماً، فرأيت من الرأي أن أدخل كل مدخل في ردهم إلى حلب ليرتبطوا هناك ولا يصيروا كلاً على الحضرة، فلم أزل أداريهم وأتلطف لهم حتى رددتهم، وسرت من صور، فلما حصلت في موضع يُسمى البواقير(٢) [النواقير] لقيني صاحب الترتيب هناك بسجل عليه ثلاثة ختوم، فلما ناولنيه قبلته ووضعته على عيني ونزلت عن دابتي لأستقر في الأرض، وأتأمل مضمونه تأملاً شافياً، إذ كانت الختوم الكثيرة أرعبتني وصورت في نفسي أن في مضمون السجل سراً عظيماً. فلما فضضت الختوم وجدته يشتمل على ذكر عزل البابلي وتوليه ابن المغربي والتأكيد في النكوص على عقبي إلى حلب (٢).

توفى الشيرازي سنة ٤٧٠هـ.

<sup>(</sup>١) السيرة المؤيدية: ص ١٠٠، ١٠١.

 <sup>(</sup>٦) النواقير هي عقبة صور، وتسمى بذلك لأن النبي سليمان نقر الجبل للمرور إلى
 صور، وقبل بأن من نقرها هو الإسكند، وتسمى في وقتنا الرأس الأبيض.

<sup>(</sup>٣) السيرة المؤيدية: ص ١٧٦، ١٧٧، ديوان المؤيد: ص ٤٧.

#### ۷۸۷ ـ هياج بن عبيد بن حسين، أبو محمد الحطيني الشامي [ت: ۲۷۱هـ/۲۷۹م]

فقيه شافعي، من أهل حطين بين عكا وطبريا. ذكره أبو النور ضياء بن الحسين بن نصير العُليمي العاملي لأبي طاهر السلفي فقال:

\*حطين التي منها الفقيه هياج قرية من قرى طبريا وبها قبر يوشع بن نونه(١).

سمع ببغداد، وبدمشق من أبي الحسن علي بن السمسار، وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن الطبيز، وسمع بصيدا السكن بن جميع الصيداوي، وبقيسارية وبمصر.

سمعه بمكة: عبد المنعم بن حفاظ الأنصاري، وحدث عنه هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي.

قتل في وقعة وقعت بين السنة والشيعة في مكة، فهيج السنة ضد الإمامية، فشكاه بعض الإمامية إلى أمير مكة محمد بن أبي هاشم وكان من السنة، وقالوا له: ينالون منا. فانفذ في طلبه، فحمل إليه، وضربه ضرباً شديداً على كبر سنه، ثم حمل إلى منزله فعاش أياماً ثم مات سنة ٤٧٢هـ وقد جاوز الثمانين (٢).

<sup>(</sup>١) معجم السفر: ص ١١٤.

 <sup>(</sup>۲) معجم البلدان: ج ۲ ص ۲۷٤، تكملة مختصر تاريخ دمشق: ج ٤ ص ۲۱، سير أعلام النبلاه: ج ۱۸ ص ۳۹۳، ۳۹٤، تاريخ الإسلام (٤٧١ ـ ٤٨٠) ص ۸۰.

#### ۷۸۸ ـ وهب بن سليمان بن أحمد، أبو القاسم [ح: ۴۸۸هـ/۱۰۶۱م]

شيخ كان بصور، قرأ فيها سنة ٤٣٨هـ على أبي المعالي مشرف بن مرجا بن إبراهيم المقدسي الفقيه (١).

#### ۷۸۹ ـ وهيب بن أبي رمادة الجعفري [ح: ۱۹۱هه/۱۰۲۸م]

أمير، لعله من جبل عامل، أو أنه من العراق ونزل بالقرب من صور، ذكره عبد المحسن الصوري وذكر أخويه ربيب ونبهان، وقال بأن والدهم يدعى بسطام، يقول:

وآلى الهوى أن لا أفيق وأقسما وقلبٌ بأقصى الشام أضحى مخيّما لأسرج همّي خيل عزمي وألجَمَا وحكّمه في شكره فتحكما تراه وإلاّ سَمْههريَّا مقوّما كستها العلى ثوباً بذكرك مغلّما يرومُ بما يأتي مطاولة السَّما(٢)

أبى الدمع إلآأن يسخ ويُسجما ولي همةُ أقصى العراق محلّها ولولا ابن بسطام وهيبٌ وجوده تحكَّم في أمواله كلُّ قاصي يخوضُ الردى إمّا حساماً مجرّداً زففتُ عروساً صغتُ مجدك حليها ومن طاول العلياء بالشعرِ إنّما

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق: ج ٥٨ ص ٢٠٥، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٥ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان الصوري: ج ٢ ص ٢٥، ٢٦.

### ۷۹۰ ـ یحیی بن إبراهیم بن شبل الإسكندراني [ح: ۴۰۹ه/۱۰۹۲م]

شيخ كان بصور، سمع بها الأجزاء: الأول، والسادس، والعاشر، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهر ربيع الأول سنة 60 هـ (۱۷).

#### ٧٩١ ـ يحيى بن عبد الرحمن بن علي بن القاسم، أبو البركات الكاملي الصوري

[7: 8034/77:14]

محدّث من صور، سمع بها الجزءين: الأول، والثاني، من كتاب «الفقيه والمتفقه» على الخطيب البغدادي في شهري ربيع الأول وجمادى الآخرة من سنة ٤٥٩هـ(٢).

#### ۷۹۲ ـ يوسف بن باروختكين، أبو الفرج [ح: ۲۰۱۸هـ/۱۰۱۷م]

والٍ وقائد للجيش. والده باروختكين كان والياً على الرملة فأرسل له الحاكم بأمر الله في سنة ٣٩٩هـ بهدم كنيسة القيامة، فأنفذ ابنه يوسف وابن طاهر الوزّان وأنفذ معهما أبا الفوارس الضيف واحتاطوا على ما فيها من الآلات وأنزلت بأسرها إلى القرار إلاّ ما تعذر هدمه (٣).

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه: ج ١ ص ٤٠، ١٤٦، ٢٣٦.

<sup>(</sup>Y) المصدر نفسه:  $\pm$  1 ص ٤٠، ٧٨، موسوعة علماء المسلمين:  $\pm$  1  $\pm$  0 ص 194.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأنطاكي: ص ٢٧٩، ٢٨٠.

ووالدة يوسف هي زوجة الأمير ساتكين.

وليّ المترجم إمارة دمشق من قبل الحاكم بالله في ذي القعدة سنة ٤٠٦هـ واستمر والياً عليها إلى ذي القعدة من سنة ٤٠٨هـ فغزل بالأمير سديد الدولة أبي منصور<sup>(١)</sup>.

زار مدينة صور، وكان الشاعر عبد المحسن الصوري قد دب فيه المشيب فمدحه بقصيدة طويلة بصور، منها:

> دنت فرأتني عاتباً متطرفا فما أبقت الأيامُ مني وقد جرى إلى أن قسمتُ الحرب والشبب للهوى هو المجد يحمي من ألم ببيته أتى باتفاق الملك والحسن واسمه نشا بين أقلام الوزارة ناشئاً ويوم وغى كالسَّمهريّ لطولِهِ تقدَّمت تُلقي خلف ظهرك أرضَهُ

فكفّت حواشي سربها أن تخطّفا حديث الصبا إلا الأسى والتلهُفا وللعُدم من جود ابن باروخ ما كفي ويسمنع مسن جاءه متخوفا بمصر وظن الناس يوسف يوسفا وما بين أسياف الإمارة مُرمِفا وإن لم يكنُ كالسمهريُّ منقَّفا كأن عليه العهد بالزَّحف والوفا علواً وتأثيراً وليس به خفا(٢)

### ٧٩٣ ـ يوسف بن الحسن بن إبراهيم، أبو الفضل الباقلاني [ح، ق: ٤٥٩ه/١٠٦٦]

مقرى، سمع بجامع صور أبا القاسم سعيد بن محمد الإدريسي المتوفى سنة ١٤٥٩ه، وروى عنه حديثاً مسنداً إلى رسول الله على بأنه

 <sup>(</sup>١) ذيل تاريخ دمشق: ص ٦٩، أمراء دمشق: ص ١٩٤، ١٩٤، تحقة ذوي الألباب: ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) ديوان الصوري: ج ١ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٩.

قال: «لا يضر هذا الأمر من ناوأه حتى يقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش (١١). كما رُوي عنه ما حصل للشيخ أبي الحسن علي بن يحيى الفارقي في بعض قرى ميافارقين (١٦). راجع ترجمة الفتح بن الحسين.

# ٧٩٤ ـ يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة بن مكناس بن وَرَبليس بن هديد بن جُمح بن حيان، أبو القاسم الهذلي البشكِري المغربي

[ت: ۲۰۱۵هـ/۱۰۷۲م]

مقرى، نحوي من أهل بشكِرَة بالمغرب، سافر إلى بلاد الشرق وسمع أبا نعيم الأصبهاني، وزار صيدا وسمع بها جامع بن الخضر، والخضر بن أحمد، وسمع بصور سليم بن أيوب الرازي.

أرسله نظام الملك إلى مدرسة نيسابور، فجلس بها، وكان يحضر مجلس الأستاذ أبي القاسم القشيري، وكان القشيري يراجعه في النحو.

مات بنیسابور سنة ۲۵ه<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ج ۲۱ ص ۲۸۸.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: آج ٤٨ ص ٢٢١.

 <sup>(</sup>۳) معجم البلدان: ج ۱ ص ٤٢٢، لسان الميزان: ج ٦ ص ٣٣٥، ٢٣٦، موسوعة علماء المسلمين: ق ١ ج ٥ ص ٢٣١، لبنان من السيادة الفاطمية: ق ٢ص ٣٣٩.

#### الفضرس

#### أعلام القرن الخامس [٤٠٠ ـ ٤٩٩هـ/١٠٠٩ ـ ١١٠٥م]

| ٧   | ٣٨٨ ـ إبراهيم بن حسن، أبو إسحاق الهروي                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | ٣٨٩ ـ إبراهيم بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد   |
|     | الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن طلحة بن عبد الله بن          |
| ٧   | سليمان بن أبي كريمة، أبو البركات الفارسي الصيداوي              |
| ٩   | ٣٩٠ ــ إبراهيم بن الخاطب، أبو إسحاق الصيداوي                   |
| ٩   | ٣٩١ ــ إبراهيم بن سليم بن أيوب بن سليم، أبو سعد الرازي الصوري  |
|     | ٣٩٢ _ إبراهيم بن شكر بن محمد بن علي، أبو إسحاق الخامي العثماني |
| ١.  | [وقيل العفاني أو الحناثي] المصري                               |
| ١١  | ٣٩٣ ـ إبراهيم بن علي بن الحسين، أبو إسحاق القُبائي الصوري      |
| ۲۲  | ٣٩٤ ــ إبراهيم بن علي بن عبد الله، أبو إسحاق الفارسي           |
| ۱۳  | ٣٩٥ ـ إبراهيم بن علي بن فضلون، أبو المغيث                      |
| ۱۳  | ٣٩٦ ـ إبراهيم بن محمد بن عبد الرزاق، أبو طاهر الحَيفي          |
|     | ٣٩٧ ـ إبراهيم بن محمد بن عقيل بن زيد بن الحسن بن الحسين، أبو   |
| ١٤  | إسحاق الشهرزوري الدمشقي                                        |
| ۱ ٤ | ٣٩٨ ـ إبراهيم بن المعافى، أبو إسحاق                            |
| ١٥  | ٣٩٩ ـ الداهيم بن وديع، أبد اسحاق الصوري                        |

| 10  | ٤٠٠ ـ ابن أبي زكريا المتطب، أبو الصقر النصراني                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 17  | ٤٠١ ـــ ابن الطهماني الصيداوي                                    |
|     | ٤٠٢ ــ ابن وضاح                                                  |
| ۱۸  | ٤٠٣ ــ أبو إبراهيم بن الحسن القدوي                               |
|     | ٤٠٤ ـ أبو أحمد بن الحسن بن سرور الشيخي الصيداوي                  |
| ۱۸  | ٤٠٥ ــ أبو أسعد بن محمد الأسداباذي                               |
| 19  | ٤٠٦ ــ أبو بكر الواسطي                                           |
|     | 8·۷ ــ أبو التقي الصيداوي                                        |
|     |                                                                  |
|     | ٤٠٩ ـ أبو الحسن بن أبي محمد العلوي                               |
|     | ٤١٠ ـ أبو الحسن بن ينوط المصري                                   |
|     | ٤١١ ــ أبو الحسن الربعي ٤١١                                      |
|     | ٤١٢ ـ أبو سعيد القبادياني المروزي العلوي                         |
|     | ٤١٣ ـ أبو الضحاك بن قيس بن جندل البقاعي الحمداني التغلبي الوائلي |
| ۲۱  | العاملي                                                          |
| 22  | ٤١٤ ـ أبو طالب بن الحسن بن سرور الشيخي الصيداوي                  |
| * * | ٤١٥ ـ أيو طالب الواسطي                                           |
| 22  | ٤١٦ ـ أبو عمر بن الشيخ الشيباني الصيداوي                         |
| 77  | ٤١٧ ــ أبو الفتح                                                 |
| 3 7 | ٤١٨ ــ أبو الفتح بن فاقان                                        |
| 4 ٤ | ٤١٩ ــ أبو الفرج بن الطبيب الصوري                                |
| 40  | ٤٢٠ ـ أبو الفضل الصوري                                           |
| **  | ٤٢١ ـ أبو القاسم ابن أخت الطرايفي                                |
| ۲۷  | ٤٢٢ ـ أبو القاسم بن معدان                                        |

| ۲۸  | ٤٢٣ ـ أبو القاسم المنبجي                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۸  | ٤٧٤ ـ أبو محمد عبد الواحد الخطيب                                |
| ۲۸  | ٤٢٥ ــ أبو محمد المرعشي                                         |
| 44  | ٤٣٦ ـ أبو نصر النيسابوري                                        |
| 44  | ٤٢٧ ـ أبو يعلى ابن الحسن بن سرور الشيخي الشيباني الصيداوي       |
| 4 4 | ٤٢٨ ـ أتسز بن أوق [وقيل أُرتُق] الخوازمي التركي                 |
| ٣.  | ٤٢٩ ـ أحمد بن أبي الحسن بن مهدي، أبو بكر السلامي                |
| ۲۱  | ٤٣٠ ـ أحمد بن أبي طاعة، أبو البيضاء المقدسي                     |
| ۲۱  | ٤٣١ ـ أحمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد، أبو نصر الشيرازي         |
|     | ٤٣٢ ـ أحمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد      |
| ٣٢  | الرحمٰن بن جميع، أبو الحسن الصيداوي                             |
| ٣٣  | ٤٣٣ ـ أحمد بن الحسين، أبو الحسين المعبّر                        |
| 44  | ٤٣٤ ـ أحمد بن الحسين بن حيدرة بن عبد الله، أبو الحسين الطرابلسي |
| ٣٤  | ٤٣٥ ـ أحمد بن الحسين بن علي بن مهدي، أبو الحسن الطرابلسي        |
| ۲٤  | ٤٣٦ ـ أحمد بن سلامة الحدا، أبو الخير                            |
|     | ٤٣٧ ـ أحمد بن عبد الله بن علي بن عباض بن أحمد بن أيوب، أبو      |
| ۴٦  | الفرج الصوري                                                    |
| ٣٦  | ٤٣٨ ـ أحمد بن عبد الله بن المعافى، أبو الحسن                    |
| ٣٦  | ٤٣٩ ـ أحمد بن عبد الواحد، أبو الحسين المعبر                     |
| ٣٧  | ٤٤٠ ـ أحمد بن علي، أبو الحسين البغدادي                          |
|     | ٤٤١ ـ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، أبو بكر الخطيب       |
| ٣٧  | البغدادي                                                        |
| ٤٢  | ٤٤٢ ـ أحمد بن علي الخازن، أبو الحسين                            |
| ٤٢  | ٤٤٣ _ أحمد بن عمار بن الشيخ، أبو العباس                         |

| ٤٣ | ٤٤٤ ــ أحمد بن محمد، أبو الحسن السمرقندي                          |
|----|-------------------------------------------------------------------|
|    | ٤٤٥ _ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو سعد الأنصاري الماليني |
| ٤٣ | الهرويا                                                           |
|    | ٤٤٦ _ أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى بن الحاج، أبو العباس          |
| ٤٤ | الإشبيلي                                                          |
| ٥ع | ٤٤٧ ـ أحمد بن محمد بن حِبَّان، أبو طالب الزنجاني                  |
| ٥٤ | ٤٤٨ ـ أحمد بن محمد بن العباس، أبو منصور القاني أو القايني         |
| ٥٤ | ٤٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عبد الله بن المخ، أبو الحسين الصيداوي       |
| ٤٦ | ٤٥٠ ـ أحمد بن محمد بن علي بن الحسين، أبو بكر الهروي               |
| ٤٧ | ٤٥١ ـ أحمد بن محمد بن مَتويه، أبو جعفر المروزي أو المروّرُذي      |
| ٤٧ | ٤٥٢ ـ أحمد بن مروان، أبو الفضل الدمشقي                            |
| ٤٧ | ٤٥٣ ـ أحمد بن مهدي بن سليمان، أبو نصر الشَّربجي                   |
| ٤٨ | ٤٥٤ ـ أحمد بن يوسف، أبو نصر السليكي الأرمني المنازي               |
| ۰۰ | 800 ـ إسماعيل بن رجاء بن سعيد بن عبيد الله، أبو محمد العسقلاني    |
| ٥. | ٤٥٦ ـ إسماعيل بن عبد السيد، أبو محمد القيسراني                    |
|    | ٤٥٧ ـ إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه، أبو سعد         |
| ۱٥ | السمان الرازي                                                     |
| ٤٥ | ٤٥٨ ــ إسماعيل بن نصر بن أبي نصر، أبو طاهر الطوسي                 |
| ٥٥ | ٤٥٩ ــ افتخار الدولة                                              |
| ٥٥ | ٤٦٠ ـ بجكم التركي                                                 |
| ٥٦ | ٤٦١ ـ بدر بن عبد الله، أبو النجم الأرمني المستنصري                |
|    | ٤٦٢ ـ بكر بن محمد بن علي بن جيد بن عبد الجبار بن النضر بن         |
| ٥٨ | مسافر بن قضيّ، أبو منصور التاجر النيسابوري                        |
| ۸٥ | ٤٦٣ ـ بندار بن عبد الله الهمدائي٤٦٣                               |

| ٥ ٩                        | ٤٦٤ ــ بندار بن محمد، أبو القاسم الفارسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ٤٦٥ _ تتش بن ألب رسلان محمد بن داود بن مبكال، أبو سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٥                         | التركماني السلجوقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦.                         | ٤٦٦ ــ تمام الصوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦.                         | ٤٦٧ ـ ثابت بن أحمد بن الحسين، أبو القاسم البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                         | ٤٦٨ ــ ثابت بن جعفر بن أحمد، أبو الطاهر النهاوندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٢                         | ٤٦٩ ـ ثمال بن صالح، أبو علوان الكلابي المرداسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٢                         | ٤٧٠ ــ جابر بن منجى بن الحسن، أبو الحسن العاملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٣                         | ٤٧١ _ جامع بن الخضر بن أحمد الحراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17                         | ٤٧٢ ـ جعفر بن أبي طاعة، أبو الفضل المقدسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٤                         | 2VT ـ جعفر بن عبد الله بن علي بن المفيد، أبو محمد البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٤                         | ٤٧٤ ـ جعفر بن علي، أبو الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٢                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦0                         | ٤٧٥ _ جعفر بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٥                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 873 ـ جعفر بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢                         | ٤٧٥ _ جعفر بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٥<br>٦٦                   | ٤٧٥ _ جعفر بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10<br>11                   | 808 _ جعفر بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70<br>77<br>77             | ٧٥٤ ـ جعفر بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 07<br>77<br>77<br>77       | 808 ـ جعفر بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 07<br>77<br>77<br>77<br>77 | المسيداوي. المحمد التغلبي المسيداوي. المحمد التغلبي المسيداوي. المسيد المنيد بن دانيال الكرماني. المسيداوي. المسيداوي. المسيداوي. المسيداوي. المسيداوي. المسيداوي. المسيداوي. المسيداوي. المسيداوي المسيداوي المسيداوي المسيد بن أبي الحسن بن أبي الحسن بن أبي الحسن بن أبي الحسن بن المسيد، أبو محمد المعلوي. المسيداوي الحسن بن أحمد بن الحسن بن المسيداوي |
| 70<br>77<br>77<br>70<br>70 | 808 ـ جعفر بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                            | ٤٨٦ ـ الحسن بن الحسين بن عبد الله بن أبي الهيجاء حمدان بن          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٢                         | حمدون بن الحارث بن لقمان، أبو محمد الحمداني التغلبي                |
| ۷٥                         | ٤٨٧ ـ الحسن بن سرور، أبو محمد الشيخي الشيباني الصيداوي             |
|                            | ٤٨٨ ـ الحسن بن عبد الرحمن بن علي بن القاسم بن أحمد بن إبراهيم،     |
| ۲۷                         | أبو علي الكاملي الصوري                                             |
| ٧٧                         | ٤٨٩ ــ الحسن بن عبد الله بن نصر، أبو علي الشاشي                    |
| ٧٨                         | ٤٩٠ ــ الحسن بن عبد المحسن بن الحسن، أبو محمد الحياني              |
|                            | ٤٩١ ـ الحسن بن عطية الله بن الحسين بن محمد بن زُهير، أبو الغضل     |
| ٧٨                         | الصوري                                                             |
|                            | ٤٩٢ ـ الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز بن شاهوه، أبو علي . |
| ٧٩                         | الأهوازي                                                           |
| ۸٠                         | ٤٩٣ ــ الحسن بن علي بن زُرعة، أبو علي الصوري                       |
| ۸١                         | ٤٩٤ ـ الحسن بن علي بن سلمة، أبو محمد                               |
|                            |                                                                    |
|                            | ٤٩٥ ـ الحسن بن علي بن الحسين بن يحيى بن محمد بن إبراهيم بن         |
| ۸۱                         | موسى بن محمد بن صمدون، أبو محمد الصوري                             |
| ۸۱                         | موسى بن محمد بن صمدون، أبو محمد الصوري                             |
| ٨١                         | موسى بن محمد بن صمدون، أبو محمد الصوري                             |
| ٨١                         | موسى بن محمد بن صمدون، أبو محمد الصوري                             |
| ۸۱<br>۸۲<br>۸۳             | موسى بن محمد بن صمدون، أبو محمد الصوري                             |
| A1<br>AY<br>AT             | موسى بن محمد بن صمدرن، أبو محمد الصوري                             |
| ۸۱<br>۸۲<br>۸۳             | موسى بن محمد بن صمدون، أبو محمد الصوري                             |
| ۸۱<br>۸۲<br>۸۳             | موسى بن محمد بن صمدون، أبو محمد الصوري                             |
| A1 A7 A.                   | موسى بن محمد بن صمدون، أبو محمد الصوري                             |
| A1<br>A7<br>A.<br>4.<br>4. | موسى بن محمد بن صمدون، أبو محمد الصوري                             |

|     | ٥٠٢ ـ الحسين بن احمد بن سلمة بن عبد الله، ابو عبد الله الاسدي |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 97  | المالكي الربعي                                                |
|     | ٥٠٣ ـ الحسين بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن المعني [وقيل    |
| 98  | المعبىء]، أبو علي الصوري                                      |
| 90  | ٥٠٤ ـ الحسين بن إسحاق، أبو علي الصوري                         |
|     | ٥٠٥ ـ الحسين بن الحسن بن عبد الله بن أبي الهيجاء حمدان بن     |
| 90  | حمدون بن الحارث بن لقمان، أبو عبد الله الحمداني التغلبي       |
|     | ٥٠٦ ـ الحسين بن ذكر بن هارون بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد، أبو |
| 97  | القاسم الأصم البجلي العكاوي                                   |
| ٩٨  | ٥٠٧ ـ حسين بن سعد بن الحسين، أبو علي الأمدي                   |
| ٩٨  | ٥٠٨ ــ الحسين بن ضحى، أبو القاسم                              |
|     | ٥٠٩ ـ الحسين بن عبد الرحمن بن علي بن القاسم، أبو طاهر الكاملي |
| 99  | الصوري                                                        |
| • • | ٥١٠ ــ الحسين بن علي بن العباس بن الأيسر                      |
| • • | ٥١١ ـ الحسين بن علي بن كردي، أبو القاسم الدارمي الصوري        |
|     | ٥١٢ ـ الحسين بن عماد الدولة بن محمد بن أحمد، أبو البركات      |
| ٠١  | الجَرْجِراتي                                                  |
| • 1 | ٥١٣ ـ الحسين بن الحسن، أبو محمد الماسكي                       |
| ٠٢  | ٥١٤ ـ الحسين بن محمد بن أحمد، أبو عبد الله الأنصاري الحلمي    |
|     | ٥١٥ ـ الحسين بن محمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن طلاَّب بن   |
| ٠٢  | كثير بن حمَّاد بن الفضل، أبو نصر القرشي الصيداوي              |
| ٠٦  | ٥١٦ ـ الحسين بن محمد بن الحسين، أبو عبد الله الصوري           |
| • ٧ | ٥١٧ ــ الحسين بن موسى بن هارون، أبو عبد الله الصوري           |
| ٠٧  | ٥١٨ _ حسين بن نجاح بن حسين الأنصاري                           |

| ۱۰۷   | ٥١٩ ـ حمدان بن علي بن محمد بن حمدان، أبو يعلى الفقير الموصلي . |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸   | ٥٢٠ ـ حمزة بن محمد بن الحسن بن محمد، أبو علي الأسداباذي        |
| ۱۰۸   | ٥٢١ ـ حيدرة بن أبي منصور، أبو تراب الهمداني                    |
| 1 • 9 | ٥٢٢ ـ حيدرة بن منزو بن النعمان، أبو المعالي الكتامي            |
| 1 • 9 | ۵۲۳ ـ الخباز الصوري                                            |
| 111   | ٥٢٤ ـ خروف المسيح، أبو سعيد النصراني الصوري                    |
|       | ٥٢٥ _ خصيب بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الخصيب بن الصقر بن  |
| 111   | حبيب، أبو الحسن الخصيبي المصري                                 |
| 117   | ٥٢٦ ـ الخضر بن أحمد، أبو القاسم الحراني                        |
| ۱۱۲   | ٥٢٧ ـ الخضر بن حذيفة، أبو القاسم الحراني                       |
| 118   | ٥٢٨ ــ الخضر بن الفتح بن عبد الله، أبو القاسم المزين           |
| 112   | [ت: ٨٥٨هـ/ ٢٠٦٥م]                                              |
| 118   | ٥٢٩ ـ خلف بن محمد بن علي بن حمدون، أبو محمد الواسطي            |
| 110   | ۵۴۰ ـ خلف بن منصور الصوري                                      |
| 110   | ٣١٥ ـ دميان بن سباع، أبو الفرج الصوري                          |
| 111   | ٥٣٢ ـ الدهكي الصوري                                            |
| ۱۱۷   | ٣٣٥ ـ ذخر الدولة [ح: ٤٤١هـ/١٠٤٩م]                              |
| 117   | ٥٣٤ ـ ذميان بن مثلاق، أبو الفرج                                |
| ۱۱۷   | ٥٣٥ ــ رافع بن الحسن                                           |
| ۱۱۸   | ٥٣٦ ـ ربيب ابن أبي رمادة                                       |
| 118   | ٥٣٧ ـ راشد بن سنان بن عليان الكلبي                             |
| 114   | ٥٣٨ ـ رزق الله بن عبد الله الحبشي                              |
| 119   | ٥٣٩ ـ رزين الدولة                                              |
|       | ٠٤٠ ـ ربان ين عبد الله٠٠٠٠                                     |

| 17. | ٥٤١ ـ زيد بن إبراهيم بن الحسين بن أبي الجود، أبو الحسين التوني |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 171 | ٥٤٧ ــ زيد بن أحمد بن علي، أبو العلاء الأصم الصوري             |
| 177 | ٥٤٢ ـ سعادة بن سعيد                                            |
| ۱۲۲ | ٥٤٤ ــ سعود المغربي                                            |
| ۱۲۲ | ٥٤٥ ـ سعيد بن علي، أبو القاسم الميمذي                          |
|     | ٥٤٦ ـ سعيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن إدريس، أبو القاسم     |
| 178 | المرْوَروذي الإدريسيالمرْوَروذي الإدريسي                       |
| 177 | ٥٤٧ ــ سلامة بن يحيى بن سرجون، أبو الخير                       |
| ۱۲٦ | ٥٤٨ ـ سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي الأندلسي         |
| ۱۲۷ | ٥٤٩ ــ سليم بن أيوب بن سليم، أبو الفتح الرازي                  |
| 179 | ٥٥٠ ـ سليم بن عيسى بن نسطورس الصوري                            |
| 179 | ٥٥١ ـ سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد، أبو الفرج الإسفراييني        |
| 171 | ٥٥١ ـ سهل بن محمد بن الحسن، أبو الحسن الفاسي المغربي           |
| ۱۳۱ | ٥٥٢ ـ شيران بن محمد                                            |
| 171 | ٥٥٤ ـ صارم الدولة ذو الفضيلتين                                 |
|     | ٥٥٥ ـ صالح بن أحمد بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار، أبو      |
| ۱۲۳ | مسعود الميانجي                                                 |
|     | ٥٥٦ ـ صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر بن حُميد بن مدرك بن شداد،  |
| 371 | أبو علي المرداسي الكلابي                                       |
| ١٣٥ | ٥٥٧ ـ صريع الدلاء، أبو الحسن البصري البغدادي                   |
|     | ٥٥٨ ـ صمدون بن الحسين بن علي بن الحسين بن يحيى بن هارون، أبو   |
| ۱۳۷ | الحسن الصوري                                                   |
| ۱۳۷ | ٥٥٩ ـ الضحاك بن عبد الله، أبو محمد الهندي                      |
| ۱۳۸ | ٥٦٠ _ الطاهر من أحمد الجهيد الصيداوي                           |

|       | ٥٦١ ـ طاهر بن بركات بن إبراهيم بن علي بن محمد بن أحمد بن         |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۸   | العباس بن هاشم، أبو الفضل القرشي الخشوعي الدمشقي                 |
| 189   | ٥٦٢ ـ طاهر بن محمد بن أبي القاسم بن كاكويه، أبو القاسم المروروذي |
| 144   | ٥٦٣ ـ طاهر بن محمد بن يحيى الحداد                                |
| ١٤٠   | ٥٦٤ ـ طلحة بن أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو الحسن الصيداوي       |
| 18.   | ٥٦٥ ـ الظاهر خليل، أبو الحسن                                     |
| 1 2 1 | ٥٦٦ ـ ظفر بن الداعي بن مهدي، أبو الفضل العلوي العمري الأسترابادي |
| 181   | ٥٦٧ ـ عاصم بن محمد بن أبي مسلم، أبو الفتح الدينوري               |
| 127   | ٥٦٨ ـ عالي بن داود اليهودي                                       |
| 121   | ٥٦٩ ـ عالي بن عثمان بن جِنِّي، أبو سعد البغدادي                  |
| 120   | ٥٧٠ ـ عبد الباقي بن جامع بن الحسن، أبو القاسم الدمشقي            |
| 120   | ٥٧١ ـ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد، أبو الميمون                    |
| 187   | ٥٧٢ ـ عبد الرحمن بن إسماعيل، أبو القاسم الصقلي                   |
|       | ٥٧٣ ـ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد بن إسحاق، أبو القاسم      |
| 127   | السراج الحلبي الرَّامي                                           |
|       | ٥٧٤ ـ عبد الرحمن بن علي بن القاسم بن أحمد بن إبراهيم، أبو        |
| 157   | القاسم بن أبي الحسن الكاملي الصوري                               |
| 101   | ٥٧٥ ـ عبد الرحمن بن محمد، أبو النمر                              |
|       | ٥٧٦ ـ عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم، أبو القاسم الحصري البانياسي |
| 101   | الصوري                                                           |
|       | ٥٧٧ _ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عامر بن إسماعيل بن     |
| 101   | سمك بن مهك بن الجراح، أبو طالب الشيرازي                          |
|       | ٥٧٨ ـ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسلم، أبو      |
| 108   | سعيد الأبهري                                                     |

|     | ٥٧٩ ـ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أحمد بن      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ۱٥٨ | أبي عقيل، أبو البركات الصوري                                        |
|     | ٥٨٠ ـ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو القاسم        |
| 109 | البخاري الحنفي                                                      |
| ۱٦٠ | ٥٨١ ـ عبد الرحمن بن محمد بن منجا، أبو المعالي البراقي               |
| 171 | ٥٨٢ ـ عبد الرزاق بن عمر بن فارح بن علي بن إبراهيم، أبو بكر الشاشي   |
| 171 | ٥٨٣ ـ عبد الصمد بن علي، أبو الفرج الصوري                            |
| 171 | ٥٨٤ _ عبد الصمد بن القاسم الإصبهاني الكاملي الصوري                  |
| 177 | ٥٨٥ ـ عبد الصمد بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري             |
| 371 | ٥٨٦ ـ عبد العزيز بن بندار بن علي الشيرازي                           |
|     | ٥٨٧ _ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن        |
| 177 | [وقيل أبو القاسم] القزويني                                          |
| ۱٦٧ | ٥٨٨ ـ عبد العزيز بن علي الشيرازي                                    |
|     | ٥٨٩ ـ عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم بن رمضان بن علي بن         |
| ۱٦٧ | أفلح، أبو محمد النسفي النخشبي                                       |
| ۸۲۱ | ٩٩٠ ـ عبد الغني بن الحسن، أبو محمد                                  |
| 174 | ٥٩١ ـ عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد، أبو محمد الأزدي المصري      |
| ۱۷۰ | ٥٩٢ ـ عبد الغني بن سلمة، أبو محمد                                   |
|     | ٥٩٣ _ عبد الكريم بن محمد بن عبد الله بن يوسف، أبو القاسم الساوي     |
| ١٧٠ | البغدادي                                                            |
| ۱۷۰ | ٥٩٤ ـ عبد الله بن إبراهيم، أبو محمد الرفاء                          |
|     | ٥٩٥ ـ عبد الله بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن هبة الله بن |
|     | محمد بن يحيى بن نوفل بن عبد الله بن محمد الديباج بن عبد الله        |
|     | المُطرُّف بن عمرو بن عثمان بن عفان، أبو محمد الديباجي               |
| 141 | العثماني                                                            |

| ۱۷۲   | ٥٩٦ ـ عبد الله بن الحسن بن المسلَّم، أبو محمد الصَّقلَي                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   | ٥٩٧ ـ عبد الله بن عبد الرحمن، أبو محمد المليباري                                                   |
| ۱۷۳   | ٩٩٨ ـ عبد الله بن عبد المحسن بن زهير، أبو محمد                                                     |
|       | ٥٩٩ ـ عبد الله بن علي بن عبد الله بن المخ، أبو الحسين الصيداوي                                     |
| ۱۷۳   | المخي                                                                                              |
|       | ٦٠٠ ـ عبد لله بن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب ابن أبي عُقَيل، أبو                                   |
| ۱۷٤   | محمد بن أبي الحسن الصوري                                                                           |
| ۱۸۰   | ٦٠١ ـ عبد الله بن محمد، أبو الفرج البابلي                                                          |
| ۱۸۷   | ٦٠٢ ـ عبد الله بن النضر، أبو القاسم الصيداوي                                                       |
| ۱۸۸   | ٦٠٣ _ عبد الله بن هبة الله بن القاسم، أبو محمد بن السمسار الصوري                                   |
| 191   | ٦٠٤ ـ عبد الله، أبو الرضا الفصيصي التنوخي                                                          |
|       | ٦٠٥ ـ عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون، أبو محمد                                        |
| ۱۹۱   | الصوري                                                                                             |
|       | ٦٠٦ _ عبد المحسن بن محمد بن علي بن أحمد، أبو المنصور الشيحي                                        |
| 7 • 7 | البغدادي                                                                                           |
|       | ٦٠٧ _ عبد المنعم بن عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن                                          |
| ۲۰۸   | غلبون الصوري                                                                                       |
|       | ٦٠٨ ـ عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم بن                                    |
| 7 • 9 | سليمان بن أبي الحديد، أبو الفضل                                                                    |
| ٧     | ٦٠٩ ـ عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان، أبو الفرج الغزال                                       |
| 11.   | البغدادي الصوري                                                                                    |
| *1*   | ٠١٠ ـ عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر بن أيوب بن المعمّر بن قعنب بن                                  |
|       | يزيد بن كثير بن مرة بن مالك، أبو نصر المري الأذرعي المدمشقي<br>مدر من بدخر أن الدار أن التار الدار |
| 7 1 T | ٦١١ ـ عبيد الله بن أبي المدارم، أبو القاسم الدارمي                                                 |
| 717   | ٦١٢ ـ عبيد الله بن على بن المفيد، أبو القاسم البغدادي                                              |

|           | ٦١٣ ـ عتيق بن علي بن داود بن علي بن يحيى بن عبد الله بن إبراهيم، |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 418       | أبو بكر التميمي الصَّقلي السَّمنطاري                             |
| 717       | ٦١٤ ـ عثمان بن عبد الله القروي                                   |
| 717       | ٦١٥ ـ عطية الله بن الحسين بن محمد بن زهير، أبو محمد الصوري       |
|           | ٦١٦ ـ عطية الله بن عطاء الله بن محمد بن أبي غيَّات، أبو الحسين   |
| * 1 V     | الصيداوي                                                         |
| <b>71</b> | ٦١٧ ـ علي، أبو الحسن الحدا                                       |
| 719       | ٦١٨ ـ علي، أبو الحسن الزيدي                                      |
| 414       | ٦١٩ ـ علي، أبو الحسن اللكاني الحلبي                              |
|           | ٦٢٠ ـ علي بن إبراهيم بن نصرويه بن سختام بن هرثمة بن إسحاق بن عبد |
| 719       | الله بن أشكر بن كاك، أبو الحسن السمرقندي                         |
| 111       | ٦٢١ ـ علي بن أحمد بن أبي سلامة الطائي                            |
| 171       | ٦٢٢ ـ علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم، أبو الحسن البصري     |
|           | ٦٢٣ ـ علي بن أحمد بن عبد العزيز بن طنيز [وقيل طير]، أبو المحسن   |
| 777       | الأندلسي الميورقيا                                               |
|           | ٦٧٤ ـ علي بن أحمد بن القاسم، أبو الحسن الزبيري وقيل الزهري       |
| ***       | الأهوازي                                                         |
| 377       | ٦٢٥ _ علي بن أحمد بن يوسف، أبو الحسن القرشي الأموي الهكاري       |
| 3 7 7     | ٦٢٦ _ علي بن إسماعيل بن عبد السيد القيسراني                      |
| 770       | ٦٢٧ ـ علي بن بكار بن أحمد بن بكار، أبو الحسن الصوري              |
| 777       | ٦٢٨ ـ علي بن الحسن بن أبي زوران، أبو الحسن الربعي                |
| 777       | ٦٢٩ ـ علي بن الحسن بن حميد بن الشيخ، أبو الحسن الصيدوي           |
| ***       | ٦٣٠ ـ علي بن الحسن بن سرور بن سعيد بن هياج، أبو الحسن الصوري     |
| 779       | ٦٣١ ـ على بن الحسن بن طاوس بن سكر، أبو الحسن العاقولي            |

| 771   | ٦٣٢ ــ علي بن الحسن بن علي، أبو الحسن الشيرازي                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 777   | ٦٣٣ ـ علي بن الحسن بن عمر، أبو الحسن القرشي الزهري الثمانيني    |
|       | ٢٣٤ ـ علي بن الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع،     |
| 777   | أبو الحسن الغساني الصيداوي                                      |
|       | ٦٣٥ ـ علي بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة، أبو نصر بن أبي حفص     |
| 377   | الصيداوي                                                        |
|       | ٦٣٦ ـ علي بن الحسين بن بندار بن عبيد اللهبن خير [وقيل جبر]، أبو |
| 740   | الحسن الأذني الحسن الأذني                                       |
| 777   | ٦٣٧ ـ علي بن الحسين بن علي بن المظفر، أبو تراب الرُّبَعي        |
| ۲۳۸   | ٦٣٨ ـ علي بن الحسين بن معافى، أبو الحسن                         |
| 229   | ٦٣٩ ـ علي بن حمزة بن القاسم بن عبد الله، أبو الحسن الجعفري      |
| 737   | ٦٤٠ ـ علي بن حمزة الصوري                                        |
| 7 £ £ | ٦٤١ ـ علي بن سلامة البقال٢٤١                                    |
| 4     | ٦٤٢ ـ علمي بن عامر العلوي                                       |
| 337   | ٦٤٣ ـ علي بن العباس بن الأيسر، أبو القاسم                       |
|       | 182 ـ علي بن عبد السلام بن محمد بن جعفر، أبو الحسن الأرمنازي    |
| 780   | الصوري                                                          |
| 4 £ A | ٦٤٥ ـ علي بن عبد السيد، أبو الفضل العسقلاني                     |
|       | ٦٤٦ ـ علي بن عبد الملك بن الحسين بن عبد الملك بن الفضل، أبو     |
| 7 £ A | الحسن الدبيقي [وقيل الدبيعي]                                    |
|       | ٦٤٧ ـ علي بن عبد الواحد بن محمدبن أحمد بن حيدرة بن سليمان بن    |
|       | هزَّان بن سليمان بن حبان بن وبرة، أبو الحسين المرِّي            |
| 7 2 9 | الإطرابلسي                                                      |
|       | ٦٤٨ ـ علي بن عبد الوهاب بن علي، أبو الحسن الأنصاري الحداد       |
| 704   | الدمشة                                                          |

| Y 0 E        | ٦٤٩ ــ علي بن عبيد الله بن الشيخ، أبو الحسن الصوري               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 700          | ٦٥٠ _ علي بن عبيد الله بن عيسى، أبو الحسن الصوري                 |
|              | ٦٥١ ـ علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل، أبو الحسن         |
| 400          | الصوري                                                           |
| <b>70</b> A  | ٦٥٢ ـ علي بن القاسم بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن الكاملي الصوري |
|              | ٦٥٣ _ علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز الكاتب، أبو     |
| ۲٥٨          | الحسن التهامي الرملي العاملي الشامي                              |
|              | ٦٥٤ ـ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الله وقبل هبة الله، أبو الحسن |
| 157          | الخُسينيا                                                        |
| 777          | ٦٥٥ ـ علي بن محمد بن شهدك، أبو القاسم الأصبهاني                  |
|              | ١٥٦ _ علي بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن علي بن أحمد بن علي بن   |
|              | العباس بن سليمان بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن         |
| 777          | عبد المطلب، أبو الحسن الهاشمي الصالحي                            |
| 415          | ٦٥٧ ـ علي بن محمد بن علي، أبو القاسم الكوفَني النيسابوري         |
| 470          | ٦٥٨ ـ علي بن محمد بن مقاتل، أبو أحمد الصوري                      |
| ٥٢٢          | ٦٥٩ ـ علي بن محمد الجزري العاملي الشامي                          |
| <b>Y</b> 7 V | ٦٦٠ ـ علي بن مسعود، أبو القاسم المصري                            |
|              | ٦٦١ ـ علي بن هبة اللهبن علي بن جعفر بن علي بن محمد، أبو نصر      |
| 777          | العجلي العكبري البغدادي                                          |
| <b>۲</b> ٦٨  | ٦٦٢ ـ علي الجنان بن عطا الله، أبو الحسن                          |
| 779          | ٦٦٣ ـ علي الحدا، أبو الحسن                                       |
| 414          | ٦٦٤ ـ علي اللكاني، أبو الحسن الحلبي                              |
| 779          | ٦٦٥ ـ عمار بن علي الحراني                                        |
| ۲۷۰          | ٦٦٦ ـ عمد بيد أبي بعلى النسوي                                    |

| ۲۷.                              | ٦٦٧ ــ عمر بن أحمد، أبو القاسم الأمدي                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV</b> \                      | ٦٦٨ ـ عمر بن الحسين بن عيسى بن إبراهيم، أبو حفص الدوني                                |
| 777                              | ٦٦٩ ـ عمر بن عبد الباقي بن علي، أبو حفص الموصلي                                       |
| 777                              | ٦٧٠ ـ عمر بن علي بن أحمد، أبو حفص الزنجاني                                            |
| <b>7 V £</b>                     | ٦٧١ ـ عهد بن هاشم، أبو نصر التميمي                                                    |
| <b>4 Y Y E</b>                   | ٦٧٢ ـ فاتك بن عبد الله، أبو شجاع الأرمني المزاحمي الصوري                              |
|                                  | على عبد العزيز أبي الحسن القاضي بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن                        |
| 777                              | أحمد بن إبراهيم، أم العزّ القزوينية                                                   |
| <b>Y V V</b>                     | ٦٧٤ ـ الفتح بن الحسين بن أحمد بن سعدان، أبو نصر الفارقي                               |
| <b>Y</b> VA                      | ١٧٥ ـ فتح القلعي١٧٠                                                                   |
| ۲۸۰                              | ٦٧٦ ـ فرج بن رزق الله الصقلي                                                          |
| 441                              | ٦٧٧ ـ فوز بن عبد الله بن نزال، أبو البقاء الغوري الكتامي                              |
|                                  | ٦٧٨ ـ القاسم بن المبارك بن مسلمة بن صالح بن علي، أبو محمد                             |
| 777                              | التنيسي                                                                               |
| <b>7</b>                         | c 11 1 = 724                                                                          |
|                                  | ٦٧٩ ـ قرلو التركي                                                                     |
|                                  |                                                                                       |
| ۲۸۳                              | ۱۷۹ ـ قرنو انتركي                                                                     |
| 7 <b>/</b> 4<br>7/8              | ٦٨٠ ـ كامل بن محمد بن عبد الله بن هارون بن محمد بن موسى، أبو                          |
|                                  | ۱۸۰ ـ كامل بن محمد بن عبد الله بن هارون بن محمد بن موسى، أبو<br>البركات القرشي الصوري |
| 3 1.7                            | ۱۸۰ ـ كامل بن محمد بن عبد الله بن هارون بن محمد بن موسى، أبو<br>البركات الفرشي الصوري |
| 7 A E<br>7 A E<br>7 A O          | ۱۸۰ ـ كامل بن محمد بن عبد الله بن هارون بن محمد بن موسى، أبو<br>البركات القرشي الصوري |
| 3 A Y                            | ۱۸۰ ـ كامل بن محمد بن عبد الله بن هارون بن محمد بن موسى، أبو البركات الفرشي الصوري    |
| 3 A Y<br>3 A Y<br>0 A Y<br>7 A Y | ۱۸۰ ـ كامل بن محمد بن عبد الله بن هارون بن محمد بن موسى، أبو البركات القرشي الصوري    |

| ۲۸۷      | ٦٨٨ ـ محمد بن أبي نصر، أبو عبد الله الطالقاني                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> | ٦٨٩ ـ محمد بن أحمد بن علي بن جعفر، أبو الفرج العين زرْبِيْ      |
| 244      | ٦٩٠ _ محمد بن أحمد بن أحمد الجلاب                               |
| 714      | ٦٩١ ـ محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الله السعدي البغدادي          |
|          | ٦٩٢ ـ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن     |
| 79.      | جُميع، أبو الحسين الغساني الصيداوي                              |
|          | ٦٩٣ ـ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن منصور، أبو        |
| 797      | غالب العنيقي البغدادي                                           |
|          | ٦٩٤ _ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو الفتح الصواف      |
| 797      | المصري                                                          |
| 447      | ٦٩٥ ـ محمد بن أحمد بن محمد اللخمي                               |
| 444      | ٦٩٦ ـ محمد بن إسماعيل بن عبد السيد القيسراني                    |
| 444      | ٦٩٧ ـ محمد بن جميل بن العجمية، أبو بكر الصوري                   |
| 444      | ٦٩٨ ـ محمد بن الحسن، أبو الحسن الكفرطابي الدمشقي                |
| ۳.,      | ٦٩٩ ـ محمد بن الحسن بن الفضل بن العباس، أبو يعلى البصري         |
| ۲٠١      | ٧٠٠ ـ محمد بن الحسن بن أبي كامل، أبو الحسن الطرابلسي الصيداوي   |
| ۲۰۲      | ٧٠١ ـ محمد بن الحسن بن محمد، أبو الفتح بن أبي علي الأسداباذي    |
|          | ٧٠٢ ـ محمد بن الحسين بن أحمد، أبو الفضل ابن بنت الكاملي         |
| ۲٠٤      | المصوريا                                                        |
|          | ٧٠٣ ـ محمد بن الحسين بن عبد الله [وقيل: هبة الله]، أبو منصور    |
| ۳٠٥      | الحسيني                                                         |
|          | ٧٠٤ ـ محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن هارون بن الترجمان، أبو   |
| ۳.0      | الحسين الغزي                                                    |
| ٣٠٦      | ٧٠٥ ـ محمد من الحسين من عمر من برهان الغزال، أبو الحسن البغدادي |

|     | ٧٠٦ ـ محمد بن الحسين بن نزار بن الحاكم بأمر الله، أبو الحسن                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٦ | الإسماعيلي العبيدي                                                                           |
| ۳۰۷ | ٧٠٧ ـ محمد بن الخضر بن عمر، أبو الحسن الفَرَضي الحمصي الفارقي .                              |
| ۳۰۸ | ٧٠٨ ـ محمد بن خميس بن جميل، أبو بكر البغدادي                                                 |
| ۲۰۸ | ٧٠٩ ـ محمد بن داود بن مصحح، أبو بكر العسقلاني                                                |
| 4.4 | ٧١٠ ـ محمد بن سلامة بن الجعادة [الجواد] الصوري                                               |
| ٣١٠ | ٧١١ ـ محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم، أبو عبد الله القضاعي |
|     | ٧١٢ ـ محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس بن محمد، أبو الفتيان                                     |
| 414 | الغنوي الدمشقي                                                                               |
| 317 | ٧١٣ ـ محمد بن سماعة، أبو عبد الله٧١٠                                                         |
| 317 | ٧١٤ ـ محمد بن سُنيس، أبو الأصبغ الصوري                                                       |
| 410 | ٧١٥ ـ محمد بن عبد الجليل، أبو صالح                                                           |
|     | ٧١٦ ـ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن طلحة، أبو العلاء بن أبي                                  |
| ۳۱٥ | محمد الصيداوي                                                                                |
|     | ٧١٧ _ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد                                |
|     | الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن سليمان بن أبي كرينة، أبو عبد                                   |
| 411 | الله الصيداوي                                                                                |
|     | ٧١٨ ـ محمد بن عبد القوي بن أبي عبد الله، أبو عبد الله المصيصي                                |
| 219 | اللاذقي                                                                                      |
| 419 | ٧١٩ ـ محمد بن عبد الله، أبو بكر السنجاري                                                     |
| ۳۲. | ٧٢٠ ـ محمد بن عبد الله، أبو عبد الله القروي                                                  |
|     | ٧٢١ ـ محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أحمد بن أبي عقيل، أبو                               |
| ۲۲. | الحسن الصوري                                                                                 |
| 240 | ۷۷۷ محدد بدعد الباحد بدمناجي أن الفضل الصيب                                                  |

|     | ٧٢٣ ـ محمد بن عتيق بن محمد بن إبراهيم بن زاغاني، أبو عبد الله    |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 240 | الصقلِّي                                                         |
|     | ٧٢٤ ـ محمد بن عقيل بن أحمد بن بندار، أبو عبد الله الخراساني      |
| ۲۲٦ | الممشقي                                                          |
| ٣٢٧ | ٧٢٥ ــ محمد بن علي، أبو طاهر الصوري                              |
| ۳۲۷ | ٧٢٦ ــ محمد بن علي، أبو الفضل العلوي الصوري                      |
| 417 | ٧٢٧ ـ محمد بن علي بن الحسن الصوري                                |
|     | ٧٢٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بن يحيى بن صمدون، أبو عبد الله       |
| ۲۳۱ | الصوري                                                           |
| ۲۲۱ | ٧٢٩ ـ محمد بن علي بن الشيخ، أبو الفرج الصيداوي                   |
| 777 | ٧٣٠ ـ محمد بن علي بن العباس بن الأيسر                            |
|     | ٧٣١ ـ محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن رحيم، أبو عبد الله      |
| ۲۲۲ | الساحلي الصوري                                                   |
| 201 | ٧٣٢ ـ محمد بن علي بن عثمان، أبو الفتح الكراجكي                   |
| 409 | ٧٣٣ ـ محمد بن علي بن عيسى كوبج، أبو الفتح المصري                 |
| 409 | ٧٣٤ ـ محمد بن علي بن محمد، أبوعبد الله العباسي                   |
|     | ٧٣٥ ـ محمد بن علي بن محمد بن حُباب [وقيل جناب]، أبو عبد الله ابن |
| ۳٦٠ | الدرزي الصوري                                                    |
|     | ٧٣٦ ـ محمد بن علي بن محمد بن عمر بن رجاء بن عمر بن أبي العيش،    |
| 777 | أبو العيش الجمحي الأطرابلسي                                      |
|     | ٧٣٧ ـ محمد بن عمر بن عمارة [وقيل لحسان]، أبو بكر الطرائفي        |
| ۳٦۴ | الدينوري                                                         |
| 357 | ٧٣٨ ـ محمد بن عُمَير، أبو علي الزاهي                             |
| 418 | ٧٣٩ ـ محمد بن محمد، أبو مسلم الخيشي                              |

| 410         | • ٧٤ ــ محمد بن محمد بن طاهر، أبو بكر البغدادي                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 410         | ٧٤٧ ـ محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن أبي الموفق النيسابوري .    |
|             | ٧٤٢ ـ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله بن أبي     |
| ۲۲٦         | نصر الطالقاني                                                     |
|             | ٧٤٣ ـ محمد بن مكي بن عثمان بن عبد الله، أبو الحسين الأزدي         |
| <b>ተ</b> ገለ | المصري                                                            |
| ٣٦٩         | ٧٤٤ ـ محمد المشاط الصوري٧٤٤                                       |
| 414         | ٧٤٥ ــ مروان بن عثمان، أبو الحسن الصقلي المغربي                   |
| ٣٧٠         | ٧٤٦ ـ مُسَدَّد بن علي بن عبد الله، أبو المعمر الأملوكي الحمصي     |
| ۲۷۱         | ٧٤٧ ـ مسلم بن أحمد بن الحسين، أبو الفضل العباسي                   |
| 441         | ٧٤٨ ـ المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن، أبو الفضل الأزدي          |
| ۲۷۲         | ٧٤٩ ـ المسلم بن الحسين بن عبد الله، أبو الغنائم الوفاقي           |
| 444         | ٧٥٠ ـ المشرَّف بن علي بن الخضر، أبو طاهر التمار الأنماطي المصري . |
| 27          | ٧٥١ ـ مُشْرِف بن مُرَجّى بن إبراهيم، أبو المعالي المقدسي          |
| <b>4</b> 78 | ٧٥٧ ـ المطهر بن عطا، أبو العلاء الصيداوي                          |
| <b>~</b> V0 | ٧٥٣ ـ المظفر بن علي بن حيدرة، أبو الفرج الطرابلسي                 |
| ٣٧٦         | ٧٥٤ ــ معاذ بن أحمد الصوري                                        |
|             | ٧٥٥ ـ معلى بن حيدرة بن منزو بن النعمان، أبو الحسن الكتامي         |
| ۲۷٦         | الإطرابلسيا                                                       |
| ٣٧٧         | ٧٥٦ ـ المفضل بن الحسن بن سلمة، أبو يعلى الصيداوي                  |
|             | ٧٥٧ ـ مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم بن محمد، أبو القاسم   |
| <b>*</b> V9 | الأنصاري الرملي المقدسي                                           |
| ۳۸۰         | ۷۵۸ ـ منجى بن سُليم بن عيسى بن نسطورس، أبو منصور الصوري           |
| ۲۸۱         | ٧٥٩ ـ منصور بن []، أبو الفتح البيني                               |

| ۳۸۳         | ٧٦٠ ــ منير الدولة الجيوشي٧٦٠                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٥         | ٧٦١ ـ المؤمل بن الحسن بن أحمد بن أبي سلامة، أبو اليسر الطائي       |
| ٥٨٣         | ٧٦٢ ـ المؤمل بن الحسين بن سباع الصوري                              |
| <b>ዮ</b> ለ٦ | ٧٦٣ ـ موسى بن علي بن محمد بن علي، أبو عمران الصَّقلِّي             |
| 444         | ٧٦٤ ـ موسى بن محمد بن علي بن عثمان الكراجكي                        |
| 444         | ٧٦٥ ـ موسى بن هارون الصوري٧٦٥                                      |
| <b>ተ</b> ለዓ | ٧٦٦ ــ موسى بن يعقوب اليهودي٧٦٦                                    |
| 444         | ٧٦٧ ـ مياس بن مهدي بن كامل بن الصقيل، أبو رافع القُشَيري           |
| ۳٩.         | ٧٦٨ ـ الميسر بن نعيم [وقيل يغنم]، أبو الحسن التغلبي الصيداوي       |
| 441         | ٧٦٩ ـ ميسر الصوري                                                  |
| 441         | ٧٧٠ ــ ميمون بن القاسم، أبو سعيد الطبراني                          |
| 790         | ٧٧١ ـ ناصر بن محمد بن أبي الوفاء، أبو سعد الإسفراييني              |
| 441         | ٧٧٢ ـ ناصر خسرو، أبو معين الدين القبادياني العلوي المروزي          |
| 447         | ٧٧٣ ـ نبهان بن أبي رمادة الجعفري                                   |
|             | ٧٧٤ ـ نجا بن أحمد بن عمرو بن حرب بن عبد الله، أبو الحسن العطار     |
| 441         | الدمشقي                                                            |
| 444         | ٥٧٥ ـ نجاح بن حسين الأنصاري٧٧٥                                     |
|             | ٧٧٦ _ نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود، أبو الفتح النابلسي |
| 444         | المقدسي                                                            |
| ٤٠٢         | ٧٧٧ ــ نصر بن أبي نصر، أبو منصور الأندادي الطوسي                   |
|             | ٧٧٨ ـ نصر بن الحسن بن القاسم بن أبي حاتم الفضل بن الأشعث، أبو      |
| ٤٠٣         | الفنح الشاشي التنكتي                                               |
| ٤٠٣         | ٧٧٩ ـ نصر الدولة الحيوشير٧٧٩                                       |

|     | ٧٨٠ ـ نفيس بن محمد بن عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤ | الصوريا                                                           |
| ٤٠٧ | ٧٨١ ــ هارون بن حمزة بن سعد بن حسين التنوخي                       |
| ٤٠٧ | ٧٨٢ ـ هارون بن خان التركماني السلجوقي                             |
| ٤٠٨ | ٧٨٣ ـ هبة الله بن عبد الوارث٧٨٣                                   |
|     | ٧٨٤ ـ هبة الله بن علي بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن حيدرة، أبو |
| ٤٠٨ | القاسم الطرابلــي                                                 |
| ٤٠٩ | ٧٨٥ ـ هبة الله بن غشا، أبو طاهر الصوري                            |
| ٠١3 | ٧٨٦ ـ هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي                           |
| ٤١٢ | ٧٨٧ ـ هياج بن عبيد بن حسين، أبو محمد الحطيني الشامي               |
| ٤١٣ | ۷۸۸ ـ وهب بن سليمان بن أحمد، أبو القاسم                           |
| ٤١٣ | ٧٨٩ ـ وهيب بن أبي رمادة الجعفري                                   |
| ٤١٤ | ٧٩٠ ـ يحيى بن إبراهيم بن شبل الإسكندراني٧٩٠                       |
|     | ٧٩١ ـ يحيى بن عبد الرحمن بن علي بن القاسم، أبو البركات الكاملي    |
| ٤١٤ | الصوريا                                                           |
| ٤١٤ | ٧٩٢ ـ يوسف بن باروختكين، أبو الفرج٧٩٢                             |
| ٤١٥ | ٧٩٣ ـ يوسف بن الحسن بن إبراهيم، أبو الفضل الباقلاني               |
|     | ٧٩٤ ـ يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عُقيل بن سوادة بن           |
|     | مكناس بن وَرَبُليس بن هديد بن جُمح بن حيان، أبو القاسم            |
| ٤١٦ |                                                                   |